



مَـلِكِ بدون ألف



المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

كل حرف سكتة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مْءَأَنَذُ رْتَهُمْ أَمْلَمْ نَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 🖤 أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ الا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

عَالَّنْذُرْتَهُمُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف

يومِنون إبدال الهمزة واوأ مدية

بمومنين أبدال الهمزة واوأ مدية

يُكذِ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

أنُومِنُ إبدال الهمزة واوا مدية

السُّفَهَاءُ أَلَا وصلاً إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

و يرد و م مستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلُهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُّ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ أَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتُ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنِفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣٠ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ (اللَّهُ

فَاتُوا إبدال الهمزة الفا

وَيَثِيراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّامَ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَا وُكُلَّكُما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَا ْفَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَيْبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا آَزُوَجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ وَأَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُزَّجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



**وُهُو** سکان الهاء إِنِيَ أَعْلَمُ فتع الياء

أنبوني ضم الباء وحذف

هَنؤُلاَءِ إن سهيل الهمزة الثانية

إِنِيَ أَعْلَمُ

لِلْمَلَيْحِكُهُ ضم الناء وصلاً

شيتما إبدال الهمزة ياءً

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ اللهُ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نُقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّا فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِمِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الس

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ السَّ يَنَنِيَ إِسْرَا ۗ عِلْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِهِ عَلَا لَشَتْرُواْ بِعَابَيِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ ا يُبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ٧٤ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ

يَاتِينَّكُمُ مِنِي إبدال الهمزة الفأ

إسرام يل تسهيل الهمزة مع التوسط وهو المقدم أو القصر (الوضعين)



أَتَامُرُونَ إبدال الهمزة الفا

> يُوخَدُ إبدال الهمزة واواً

وَعَدْنَا

اَشَّخُدُشُمُ إدغام الذال إدغام الذال

هِ **نومِن** إبدال الهمزة واوا

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَـلَآهٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ (أَن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ ٱلْخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (اللهُ شُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نُهْتَدُونَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٤٠ وَإِذْ قُلْتُمْ نَامُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْ يَنكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا فَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مِّ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيُصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

شِيتُمُ إبدال الهمزة با



يُعَفَّرُ بالياء المضمومة بدل الثون. وفتح الفاء

قُولًا غَيْرَ اخفاء وَأَلْصَنْبِينَ حَذَفَ الْهُمَرَةُ

قِرْدَةً خُلسِئِينَ اِنْنَاء

يامُرُكُمُ إبدال الهمزة ألفاً

> هر فرقًا إبدال الواو معزة

قو مرون أبدال الهمزة واوأ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٨) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ 📆

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَيْبَيْنِ لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحُرَّتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُوا ٱلْكُنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرُهُ تُمْ فِيمَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُربِكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٠) ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

آلَئنَ

ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

جيت ابدال الهمزة ياءً

فَأَدَّارَاتُهُمُ ابدال الهمزة الفأ

فَهًى الماء

ور<u>ه</u> ه البائيه

مِن خُشْيَةِ اخفاء

يُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ أماني تخفيف الياء مفتوحة

أَ تَّخَذَتُمُ مُو إدغام النال فالناه

خَطِيتَ اللهُ ألف بعد الهمزة (بالجمع)

إِسْرَآه يلَ نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَآَّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنِّبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٠﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَخَّذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَبُّ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَطِيتَ نُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ٢

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثْمَهُ وَن اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَّوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكرهِم تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَكَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللهَ

تَظُّله رُونَ تشدید الظاء

يَا تُوكُمُ

وَهُوَ

أُفتُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

بدال الهمزة باء باء (الموضعين)

وُهُوَ

مومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

ا تُخَد شُمُ ادغام الذال في الثاء

يا مُرُكُمُ إبدال الهِمزة

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِشُكَا ٱشْتَرُواْ بِهِ اَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمٌ قُلُ بِشُكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ [يمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ( وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيدُ إِمَا يَعْمَلُونَ (1) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧) مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنِفِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وميكتل إضافة ممزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل

يومنون إبدال الهمزة واوأ مدية

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰدُوتَ وَمَـٰزُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْ ، وَزُوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَينهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأُتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرينَ عَكَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن زَّيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

مِن خَلَقِ اخفاء

وكييس ابدال الهمزة ياءً

مِن خَيْرٍ إخفاء



ناتِ إبدال الهمزة النا

**يَاتِيَ** إبدال الهمزة ألفاً

مِن حَيْرٍ اخفاء

أمانيهم إسكان الياء مدية وكسر الهاء

> و هُو سكان الهاء

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجَدُّوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنْ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنِّبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

تاتينا إبدال الهمزة

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ مُّوَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ النَّالَ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّسُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

يُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً

إِسْرَ ويل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



عُهدِی فتع الیاء

وربيس ابدال الهمزة وَأُوضِي همزة مفتوحة ثم واو ساكلة الصاد الصاد شَهُمُدَآمًادً تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهِ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَيحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلُ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبَهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيُّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ

وهو إسكان الهاء

و هو الماء

يَقُولُونَ إبدال التاء ياد

الم و المرة المرة الثانية مع الإدخال



يَشَآهُ إِلَى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم

بين الهمزة

، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَكُ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَئَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

تَعْمَلُونَ إبدال الياء تاء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَىٰ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأَلْ وَمِنْ حَيْثُ خَرْجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلْنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٥٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (٢٠٠)

**ياتِ** إبدال الهمزة

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ } وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْص مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُس وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابرينَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَدُّونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَنْهُ كُورِ إِلَنَّهُ وَاحِدُّ لَا إِلَنَّهُ إِلَّاهُوا لِرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

إن كسر الهمزة وَإِنَّ

يامرگم إبدال الهمزة

ءَابَآءَنَأً أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْـقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ عَلَيْهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ أَضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ كفيره لأن وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ﴿ فَالَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ

بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ ٣٠٠



لِيسَ الْبِرِ ضم الراء

> الباساَءِ إبدال الهمزة أنفأ

البالس إبدال الهمزة ألفأ

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٧٠ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَىٰ فَكُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلْبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَ الِّكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ١١٠ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّاكُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٨ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللّ

دَعَانِء

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمُ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ فَمَن كَارَ مِنكُم مِّيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أَوَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْدُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَامِ أُخَرَّيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمُ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهَ أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهِآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَسْعَلُونَكَ اللَّهِ اللَّهِ المُولَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبُرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـقَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُورِهِا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْسَدُ وَأَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ اللَّهِ

فَأُلَانَ

ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفأ

لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا



تكاتوا إبدال الهمزة الفأ

واتوا إبدال الهمزة الفا

وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرا لَحْرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْل مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهَ لَكُةْ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٥ ﴾ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبَلُعَ ٱلْهَدَىُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ۗ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَهَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحُجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ مَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ

رَّاسِهِ ع إبدال الهمزة ألفاً

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَعَ لُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلارَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيْ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبلهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرُّا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْوَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

فلارفث الإرفث الإرفاث الإدغام مع فسوق الإدغام الإدغام مع الإدغام مع الودغام مع من الودغام مع من الودغاء مع من الياء وسلاً

مِن خَلَـٰقِ انتناه



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أَتَّقَلُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ قَالْمَ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْ لَسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَكَ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكْيَطَانَّ

يَاتِيَهُمُ

وألمكتبكة

مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِينَ بَعْدِ

سَلُ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بِيَنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ أُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب (اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ عَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مِّسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَـهُ مَتَىٰ نَصَرُاللَّهِ ۖ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاُللَّهِ قَرَبِّ ۖ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَمَىٰ وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن

إسراة يل سهيل الهمزة مع التوسط أو القصد

لِيُحْكُمُ ضم الياء وفتح الكاف

يَسَاءُ إِلَى وجهان:

۱. إبدال الهمزة الثانية وأواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

يَاتِكُمُمُو إبدال الهمزة ألفاً

الباساء إبدال الهمزة الفأ

مِن خَيْرِ إخفاء (الموضعين) وهو إسكان انهاء (كل المواضع)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الْكُفِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ مَنَفَكِّرُونَ الله



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيِّرُ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِيِّهِ -وَسُيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُّوهُم مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدً

يُومِنَّ إبدال الهمزا

مُومِنَهُ مُومِنَهُ خَيْرٌ إبدال الهمزة واوأ, مع

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

مومن بردو إبدال الهمزة ولوا مع الاخفاء

فَا تُوهُنَّ إبدال الهمزة الفا

> فاتوًا ابدال الهمزة ألفاً

شيتم إبدال الهمزة باء

المومنين ابدال الهمزة يُواخِذُكُمُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة ( الموضعين)

يُولُونَ إبدال الهمزة واواً

يُومِنَّ إبدال الهمزة واوأ

تَاخُدُواُ إبدال الهمزة الفأ

> يُخَافًا ضع الياء

فَإِن خِفْتُمُ اخفاء

زوجا غيره

'يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٠٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُمُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ ١١٠ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُرَ يَمَعُرُونٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُورَ جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّلَ وَالِدَهُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدِتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠٠)

هُرُوً ابدال الواو معادة

يُومِنُ يبدل الواو ممزة



مُضارًد إسكان الراء مِن خِطْبَةِ إخفاء النِسَاءِ أَوْ إبدال الهمزة الثانية ياء

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاء أَوْأَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا ا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيتُ ﴿ ﴿ إِن اللَّهُ مَا حَكَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ اْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَلَا تَنسَوُ ٱللَّفَضَّ لَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِ مِ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِي مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ (١١١) كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ اللَّهُ لَكُمْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ المُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ (٢٥٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠

فَإِن خِفْتُمُو اخْفاء

وصِيَّةٌ

فَإِن خَرَجْنَ اخفاء



ور مرو فيضعفه حذف الألف

وتشديد العين وضم القاء

بالصاد بدل السين إِسْرَة ويلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

موت إبدال الهمزة واوأ

يوتي إبدال الهمزة

كاليكم ابدال الهمزة ألفأ

مومنين إبدال الهمزة واوأ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْقَالُواْ لِنَيَ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثُقَاتِلُوٓأً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ مُ إِلْظَالِمِينَ (اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ رَبْسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ ومَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِتُعُ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِتُعُ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَكَ مُلْكِهِ عَلَى يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنْ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلِبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ السَّا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَكَ آَفُرِغٌ عَلَيْنَاصَكُبُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فَرِينَ ١٠٥٥ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمَكَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠)

منى الياء

عُرُف لَهُ فتع النين

فيكتم

ويه إبدال الهمزة ياءً

قَلِيلَةِ غَلَبَتَ غَلَبَتَ

إخفاء

دفع ما الدال وفتح الفاء وفتح الفاء



اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِنْ مَنْ مُلَّهُ مَن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَدَتَبَيَنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ

ياتی ابدال الهمزة النا

قاحده، ابدال الهمزة انفأ

وهو اسكان الهاء

و يو من إبدال الهمزة واواً

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِهَا أَوْلِهَا أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِى وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ كَأَلَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْى ـ هَدذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ,قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةً عَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَّافَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿

وُهَي

يومن واواً واواً واواً وترهن الصاد وترهن الراء منونة وحدف منونة وحدف الهمزة يكاتينك البدال الهمزة إبدال الهمزة

رضع في حدف الآلف وتشديد العين

> نِيْنِ الحَيْنَانِيَّا ٥

ومغفرة ألم المناه المن

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّأُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِكِن لِيَظْمَبِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَ لُعَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا تُمَّادَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَلِّعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمٌ اللَّهِ كَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥرِئَكَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ السَّ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّةٍ بِرَبُومٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّ فَأَحْرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخُرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدً الشَّيَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاتَةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِلَّا

بِرُبُوةٍ

ويامركم

**يُو تِی** ابدال الهمزة واواً

مروت ابدال الهمزة واوأ فَنِعْ مَّا إسكان العين

و مراد المورد ا

\$ . C. E. B.

فَهُوَ إسكان الهاء

وَنُكُفِّرُ بالنون بدل الياء وسكون الراء

من حَيْرِ إخفاء (كل المواضع)

وَمَآأَنفَ قُتُم مِن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَكْ دِفَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدِرُ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضررياف الأرض يحسبهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبِّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ - فَأُسْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَدَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَّا إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِيهِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

يَاكُلُونَ ابدال الهمزة الفا

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً فاذُنُواً إبدال الهمزة الفا

عسر هر ضم السين دَّصَّ أَ قُومُ

تَصَّدُقُواْ نشديد الصاد ياب إبدال الهمزة ألفا ( الموضعين )

يُمِلَّهُوَ إسكان الهاء وصلاً

الشُّهكا و أَن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

الشُّهِدَاءُ إِذَا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المتدم ٢. تسهيلها

تجكرة بتوين ضم

حاضرة بنوين ضم

وَلَا يُضَارَّ إسكان الراء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُّ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مَا لَا وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَكُطْ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِنَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤْدِ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُ أُوواً لللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨) لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١٠ كَالْمُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ مَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَاْرَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوَاعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ﴿ ١٩٨)



إبدال الهمزة وأواً مفتوحة الذي الموتيمن وصلاً: إبدال الهمزة ياءً. إبتداءً كحفص

والمومنون ابدال الهمزة واوأ

تواخِدُنا إبدال الهمزة واوا مفتوحة

أُخُطَاناً إبدال الهمزة ألفاً



مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

المكت على كل حرف سكتة لطيفة. ومد الميم تحركات وصلاً ولا يجوز القصر الدِّن اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُواَلْحَي ٱلْقَيْوَةُ اللَّهُ لَا أَنْ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ( ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إَلَهُ إِلَّا هُوَالْعَرِينُ ٱلْحُكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحْكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيُ تَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاُومَا يَذَكُرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلَّا لَبَكِ ٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَاإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبّ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ ﴿

تاويله ع ابدال الهمزة تاويلة م ابدال الهمزة الفأ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أُمُوَلَهُمْ وَلَاَّ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ ال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهَ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ء مَن يَشَكَآءُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَاللَّهُ نِي وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ ٱلْمَثَابِ الله ﴿ قُلُ ٲۊؙؙڹڽؚۜؿؙػؙڴڔؠڂؘؠٞڕڝؚٙڹۮؘٳڮػؙؠٝڸڵؘۘۮؚڽڹۘٱتَّقَو۠ٳۼڹۮۯڽۣۿؚؠٝڔڂؘڹۜٛٮؾؙ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَجُ مُّطَهَّكُرُةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ (اللَّ

515 واوأ مفتوحة

ا معتوجه درگی الخیزیا ا

يُشَاهُ إِنَّ رجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة بين الهمزة

الونيك مررً شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَافَٱغۡفِـرۡلَنَادُنُوْبَنَاوَقِـنَا عَذَابَ النَّادِ (١٠) ٱلصَّكبرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَلنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ (١٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايَمُا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُ وَأَوَّ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ 🖤

اُتَّبَعْنِ م إثبات الياء وصلاً

عَالْمُعَلَّمُ مُو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة الفا

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدِّعُونَ إِلَى كِنْبِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بِيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ السَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لِّ وَغَرَّهُمُ في دِينه مرمَّا كَانُواْ يُفْتَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ قُلِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِأَوْتُخْرِجُ ٱلْحَمَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ اللَّ

لِيُحكم ضم الياء وفتح الكاف

تُويِّ إبدال الهمزة داداً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ مِن خَيْرِ اخفاء

> (40) (40) (40) (40)

مِنِّيَ إِنَّكَ

وَ إِنِيَ فتع الباء

وكفكها

زگرتياً من بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَمِلَ مِن سُوِّءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدَاْ بَعِيدًا وَيُحَذِّ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَءُ وَفَّ بِٱلْعِبَادِ ( فَلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اً قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِيَّةً أَبِعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُوكَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ٣ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّزِيّاً كُلُّما دَخُلُ عَلَيْهَا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ مَا رَبُّهُ مَقَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيْسَبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحَكُةُ وَهُوقَآ إَيْمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ قِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّآوَأَذُكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ يَامَرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأُسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ التَ ٱلْمَلَيْحَةُ يُكُرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيَّ اوَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (6)

زُگُرِياً آ بالهمز الضمور مع

وهو

لِيَ فتع اليا مِشَاءُ إِذَا وجهان: ١٠ إبدال الهمزة الثانية وأواً مكسورة بين الهمزة والياء والياء

جِيتُكُمْ وَ إِنِّيَ ابدال الهدزة باد مفتوحة

> الطَّتهِرِ طَتهِرًا تَاكُلُونَ مُومنِینَ مُومنِینَ

وَجِيتُكُورُ وَجِيتُكُورُ أَنْهِ إِنْ

كَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يُخْلُقُ مَايِشَاءُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَايِقُولُ لَهُ ركُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمُّ أَنِّيَ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْمَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيك وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلأَحِلَّ لَكُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْ كُمٌّ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِّه فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبَّانَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكُّتُنامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٣٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ( وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ۚ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّنْصِرِينَ (أُنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكَ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٠ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنْبَتَهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

برور فنوفيهم إبدال الباء لَهُو إسكان الهاء (الموضعين)

إِنَّ هَنِذَالَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ (0) مَثَانَةُ هَتُؤُلاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبَيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَدَّت ظَا إِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

هكأنتم و نسهيل الهمزة

المومنين إبدال الهمزة واوأ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَلَاتُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَفَّ أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُو عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَلِيمُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاتُهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّتَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

تُومِنُواْ إبدال الهمزة داداً

يُوتَى بدال الهمزة واوأ

يوبيله إبدال الهمزة

80000 80000 10000

تامنه إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

يُؤْدِهُ

إبدال الهمزة وإسكان الهاء ( الموضعين ) ابدال الهمزة واواً فتع التاء فتع التاء وإسكان المين ولام مفتوحه محففة

يا مركم و إبدال الهمزة الفاوضم الراء

أيا مُركَمُمُ إبدال الهمزة ألفاً

عَالَيْنَكُمُ وُ نون مفتوحة وألف بعدها

ر مر مر المركز الموردة واوأ

عُ القررتُ مُرو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

و أَخَذَتُمُو إدغام الذال في الناء

تَبغُونَ در و ترجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُزِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِينَ نِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللَّ وَلَايَأُمُرَّكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيَّ نَأْرُبَا أَيَا مُرْكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرُنَاْ قَالَ فَالشَّهُدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١) فَمَن تَوَلَّىٰ بِعُدَدَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ اللهُ أَفَعَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكِرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبَيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ١٠٠ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) أُوْلَتِهِكَ جَزَآوُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ (١٨) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيِّهِ ۗ أُوْلَيَٰ إِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ

وهو

مِلِهِ

ابن وردان: حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام وروي البرزيا البرزيا

إسرآه يل سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

فَاتُوا إبدال الهمزة الفا

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَلِةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ ءَايِكَ أُبِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيْرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَ أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ فَهُتَدُونَ النا وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ عُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠

و يا مرون إبدال الهمزة تامرون ابدال الهمزة وتومنون ابدال الهمزة ابدال الهمزة واوا ابدال الهمزة واوا ابدال الهمزة واوا ابدال الهمزة ابدال الهمزة المومنون البدال الهمزة البدال الهمزة

> ((0)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1)) ((1))

تفعلوا بانتاء بدل الباء من خير إخفاه

تُكفرُوهُ بالتاء بدل الياء

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ السَّاضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواُ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأَوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ مَتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ مَتَّقِينَ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُواَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ ربيح فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفُوا هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ هَنَأَنتُمُ أُولَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبُ كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٠ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

يالُونَكُمُمُو إبدال الهمزة أنفأ

هَا انتمر سهيل الهمزة

و تُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

تسوهم إبدال الهمزة واوأ

أُلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ لمومنون إبدال الهمزة واوأ

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وياتوگمر إبدال الهمزة الفا

> مُسوَّمِينَ فتح الواو

> تَاكُلُواُ إبدال الهمزة ألفاً

مضعفة حدف الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمْ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهِ كِلَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِيِّءوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِ إِلْكَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ أَلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَآيِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْ أَأْضَعَنفًا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (٣٠) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٣٠)





سارعُوا حدف الواو

مومنين إبدال الهمزة واوا

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وَا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَبًا مُؤَجِّلاً وَمَن يُرِدَ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤِّتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ -مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ السُّ وَكَأْيِن مِن نَّبِيّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ)

مُوْجَلًا إبدال الهمزة واواً

م نو به أبدال الهمزة واوأ ثم إسكان الهاء (الموضعين)

وَكَآيِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُولَىٰ كُمُّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَىٰ كُنَّا لِمَا اللَّهُ مُولَىٰ فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَلَقَلُدُ صَلَاقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَابَعْدِ مَٱأْرَكُمُ مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٥) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

وهو

الرُّعب العين ضع العين

وماونهم ابدال الهمزة النا

وبيس إبدال الهمزة ياءً

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَأْ قُل لَوْكُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّه وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي، وَيُميثُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ وَاللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

ورحمة مار اخفاء بخمعون بالتاء بدل

وَلَيِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوكَّفُ كُلُّ نَفْسِ مَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَّا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

فَظُّا غَلِيظً ننسان

**ٱلْمُومِنُونَ** إبدال الهمزة واواً

يغل ضم الياء وفتح الفين

ياتِ إبدال الهمزة أنفأ

و ماويله ابدال الهمزة الفا

وييسَ إبدال الهمزة ياءً

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً المومنين إبدال الهمزة واوأ

وَمَاۤ أَصَنِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعًلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُوَ تَا بَلْ أَحْيا أَهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ (٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

مِن خَلْفِهِمُّه انتاء

> وروي» الجنريا م

ألمُومِنينَ إبدال الهمزة واواً

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ٱنَّمَانُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِثْمَانُمُ وَ لَمُهُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَلُّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ إِن مُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيًّا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

وكخافون م

ممومنين إبدال الهمزة واوأ

المُومِنينَ ابدال الهمزة واواً

تُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا بۇرىمىك ابدال الھمزة دادا

> ياتينا ابدال الهمزة

تَاكُلُهُ إيدال الهمزة ألفاً

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْحُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَنِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُزِيرِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِٱلْأُمُورِ اللهَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِي ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٠) إن في خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبْحَانِكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) رَبُّنَّٱ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ٣ كَرَّبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١٠)

فَرِيسَ إبدال الهمزة ياءً

محسبن بالياء بدل الناء

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا آُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَحْرى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُّ ٱلثَّوَابِ (١٥٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَهُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ (١٧٠) لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاُ نُمْ هُمُّمْ جَنَّنَتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُنُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ماوكهم ابدال الهمزة أنفأ

وبيس

لَكِكِنَّ الَّذِينَ تشديد النون وشعها

و مر يومِن إبدال الهمزة واوأ





لَّسَّاءَ لُونَ شديد انسين

**تَاكُلُواْ** إبدال الهمزة ألفاً

وَإِنخِفْتُمُو فَإِنخِفْنُمُو النفاء

> فُوكِحِدَةً شوين ضم

تُوتُواُ إبدال الهمزة

ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُمُ سبيل الهمزة

تَاكُلُوهَا إيدال الهمزة الفا

فَلْيَا كُلُ

مِن فَلْفِهِمُو إِسَّا ضِعَافُوا خَافُوا السَّاء فَاكُلُونَ

وَ حِدَةً

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْقًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنُ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْفَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَثُمُّ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ﴿ أَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ ثُرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُنْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. يُدَّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

يۇ صى كسر الصاد وياء بدل الألف

دَيْنِ غَيْرَ النفاء

> الدخلة بالنون بدل الياء (الموضعين)

نَارًا خَعْلِدًا افغاه ياتين إبدال الهمزة ألفاً

كاتيكنها إبدال الهمزة

أكن ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

**يَاتِينَ** إبدال الهمزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله المُعَالَلَةُ وَكُهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكُنَّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ١١٠ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَآ وُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ أَنَّهُ وَكَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَا كُمْ وَحَالَا تُكُمْ وَجَالا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيَّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا (٣٠)

الد نسهيل الهمزة الثانية



اًلُمُومِئْتِ إبدال الهمزة واوا (الموضعين)

مُحْصَلَتِ غير إخفاء

لِمن خَشِی اِنظاء

اللُّهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَمْنُكُ كِنَنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَزَضَكِيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٌ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَيْسِيَ ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله ويدُ الله ولي كُنَّ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠٠ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُنْخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُّواٞ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابَنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ كُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة الفا

بجكرةً تنوين ضم

مَدِّخَلًا فتح الميم

عَلْقَدُتُ ألف بعد العين الله فتح هاء لفظ الجلالة

وَ إِن خِفْتُمُو إِنْفاء

عَلِيمًا خَبِيرًا الخاه

وكالمرون إبدال الهمزة ألفاً

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَ لِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدُ آ إِصْلَكُ ايُوقِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنِّبِ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُهُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِيَّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ يَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ٧٣

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَر بِنَافَسَاءَ قَرِينًا اللهُ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِوَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآء شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّن كُم مِّنَ ٱلْغَا بِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تِحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهُ الل

عفوا

مومنون أبدال الهمزة واوآ (الموضعين)

فَتِيلًا انظُرُ منم التنوين وصلاً

هَاؤُلاَهِ أُهدكى إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنبَ امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا مُّبِينًا ٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَؤُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (0) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ هِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدآ لَّهُمْ فِيهَا ٓ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١٤ إِنَّا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن لَنَازَعُلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (٥٠)

يُوتُونَ إبدال الهمزة واوأ

جُلُودًا غَيْرَهَا الفاء

يا مُركمُمُ إبدال الهمزة الفا

تُودُولُ إبدال الهمزة واواً مفتوحة

(6) (1) (1) (1) (1) (1)

يغةً

تَاوِيلًا

إيدال الهمز ألفاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَويُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا اللهُ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا كُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا السَّ

يو منون ابدال الهمزة واوأ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِينِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٧ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٨ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا اللهَ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِّبُطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً يُكَلِّتُ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا اللَّهِ

أَنُّ الْفَالِمُ الْفِون وَسَلَمُ الْفِون وَسَلَمُ الْفِاد وَسَلَمُ الْفِادِ وَسِلْمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِادِ وَسَلَمُ الْفِلْدِ وَسِلْمُ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِيَّالِمُ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِينَالِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لَمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِينَالِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْونِينَا لِمِنْ الْفِلْونِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْدِينَا لِمِنْ الْفِلْمِينَا لِمِنْ الْفِلْونِينَا لِمِنْ الْفِلْونِينَا لِمِنْ الْفِلْمِينَا لِمِنْ الْفِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِينَا لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْم

لِّهُ كُلِكُونَ إيدإل الهمزة

لَّمْ يَكُنُّ إبدال الناء باءً



نورتيه إبدال الهمزة واوأ

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرُّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَوْتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواۤ أَيَدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُٱلدُّنْيَا قَلِيلُّوَا لَا خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِينَ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ۗ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِمَن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

يُظُلَمُونَ بالياء بدل الثاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُ نَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَكْلِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بِأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُۥكِفْلُ مِّنْهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُّوهَ آ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٥٠)

المومنير إبدال الهمز واوا بابدال الهمز النفأ العمال الهمز بكاسك



فيتين إبدال الهمزة باه مفتوحة

يامنوگمۇ ايدال الهمزة ألفأ

وكامنوا إبدال الهمزة

ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِعْتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلل ٱللَّهُ فَلَن تَجِهَ لَهُ مُسَبِيلًا (١٨) وَذُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانتَخِذُ وأمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (١٠) سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُنُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٌ سُلْطَنَا مُّبِينًا (١٠)

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَكَدُقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنكةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُمَن لَمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُ لَى مُؤْمِنَ ا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِهُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 🐠

مُومِنًا اسكان الهاء

لمومنين إبدال الهمزة واوأ

> عَيْرُ فتع الراء

ماوكهم إبدال الهمزة أنفأ

عَفُورًا عَفُورًا



اِن خِفْنُمُ و خِفْنُمُ و

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُودُهُمَّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مُعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَامِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللَّ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْنَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَىٰ لَوْ يُصَالُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَاحِذْ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّينَاةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينَا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا أَطْمَأْ نَنتُمٌ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَابًا مُّوقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِمُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا آرُىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (١٠٠٠)

وَلَيَاخُذُوا ابدال

إبدان الهمزة ألفاً (اللوضعين)

ولتات إبدال الهمزة ألفأ

اُطْمَانَنتُمُو إيدال الهمزة أندا

المومنين إبدال الهمزة واوا

> تَالَمُونَ إبدال الهمزة الفا (المضمون)

يالمونَ إبدال الهمزة الفا وهو إسكان الهاء هذا نتمود تسهيل الهمزة

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِلَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلا تُجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ( الله المَا الله عَاأَنتُم هَتَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت طَّآبِفَ مُّ مِّنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَايَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ





نُورِنْيهِ إبدال الهمزة واوأ

المومنين إبدال الهمزة واوأ

نُوكِدَ إسكان الهاء

و نُصُلِهُ إسكان الهاء

ماوكهمور إبدال الهمزة بِأَمَانِيكُمُ

أَمَا فِي

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

م ومن مومن إبدال الهمزة واوأ

يُدِّ خَلُونَ ضم الباء وفتح الخاء

ي مرم ك و تونهكن إبدال الهمزة واوأ

مِن خَيْرِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّآ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ ايُجُزَبِهِ، وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ أَلِلَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُٰلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ، عَلِيمًا اللَّ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَاْوا لَصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوَ أَأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَحِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلَّ مِّن سَعَتِهُ وَكَانَ أَلِلَهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٠٠٠) وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينُ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٠)

أَمْرَأَةً الله

يضًلكوا فتح الباء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

> يكشكا إبدال الهمزا الفأ

وكات



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَى أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِكَيتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ يُشْرِأُ لُمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعْلَدُ مُنْ لَكُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة وأواً منم النون وكسر الزاي حكسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَسَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا اللَّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُوُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَّا ثُمِينًا ﴿ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْسَالُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

المكومينين إبدال الهمزة واوا (كل المواضع)

> وُهُوَ إسكان الهاء

ٱلدَّرَكِ فتع الواء

يُوتِ ابدال الهمزة واوأ



نُومِنُ إبدال الهِمزة

نُوتِيهِ مُو بالنون بدل الياء ثم إبدال الهمزة واواً

> ر م تعدّواً نشدید الدال

مِيثَنقًا عَلِيظًا عَلِيظًا ﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْكَ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحُنْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ الْمُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيَكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهَ كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله كَانَكُ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا اللهُ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا (١٥١) م مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم كِايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلْفُ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَيُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا السُّ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ جُهْتَنَاعَظِيمًا (١٠٠٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَمُثَّرُوإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَكُمْ بِهِ ءِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينُا ﴿ وَ كَا رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله و إِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ۗ وَتَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٠) فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُونَةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُؤْنِهِمَ أَجَّرًا عَظِيًّا ﴿ اللَّهُ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

لَيُومِنَنَّ إبدال الهمزة واوأ

والمومنون إبدال الهمزة واوأ (المضعة)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وَٱلْمُوتُونَ إبدال الهمزة داداً

سنويتهم و إبدال الهمزة واواً



ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّتَنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَّمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَزُنُورًا اللهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن زَّا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا السَّ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَّتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَّ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَنسْتَكْبر فسيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (٧٧) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الس فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَكُيدٌ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧٠)

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَدُ وَلَا مَا تَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ، وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا خَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهُ اَ وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثَّلُتَانِ مِمَّا تَرَكُ وَلِي لَمْ يَكُن لَهُ مَا الشَّلُو مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيْنِ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَا لا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيْنِ اللهُ لَكُو مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيْنِ اللهُ لِي مُلِي اللهُ لَكُو مِثْلُ حَظِ ٱللَّهُ نَشِينً اللهُ لَكُو مِثْلُ حَظِ اللهُ ال

( يُؤَوِّ لَهُ الْمُؤَقِّ )

مِلْتُهُ الرَّحْنُ الرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُنِهِ إِلَّا مَايُتِكُمْ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهِ وَلَا الشَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللللّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

€€©5°

سُنَّانُ إسكان النون الأولى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَكَتْمُ ٱلِخِنزِروَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْراُللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكل ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْصَةِ غَيْرُ مُتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ (٣) يَسَّْتُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمُ ۖ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ۗ وَمَا عَلَّمَتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَمُ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هُنُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِئنَبَمِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخُدَانَ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

المينة تشديد الياء مكسورة

فَمَنُ اَضْطِرَ ضم النون رصالً وكسر

ويبندئ بهمزة مضمومة لأن الكسر غارض

> مخمصة غير اخفاء

المُومِنكتِ إبدال الهمزة واوا

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

وَأَرْجُلِكُمُّوُ كسر اللّام جَاءَ أُحدُ تسهيل الهمزة تسهيل الهمزة

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُم مَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَراً وْجَاءَ أَحَدُّمِنكُم مِّنَ ٱلْفَايطِأَوْ لَهُ سُتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآةَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَا لَهُ مَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْ عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَا تَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَا أَيُّ اللَّذِينِ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعًانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَةُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

شَنْعَانُ إسكان النون الأولى

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَد ٱلْجَحِيمِ (أُنَّ يَكَأُنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُو اٰنِعَـمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ بَنِي ح إِسْرَةِ عِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِي مَا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أُلْأَنْهَا أُفْهَن كَفَرَيْعَ دَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْهِ - وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِّرُواْبِدِّءَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

المُكُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ



إسراء يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصد وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَكَرَىٰٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يُصْنَعُونَ اللهُ يُتَأَهْلُ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَ حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَيْثِرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُغَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (١٥) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَكُهُ مُسُبُلُ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

مِّمَّن خَلَقَ الخفاء

كوت إبدال الهمزة واوأ

مُورِمنِينَ إبدال الهمزة ولوأ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو أُمُّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِنَانٌ مِن خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأُللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَكِمِينَ أَنَّ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَلِيهِ مِنَ (١٠) قَالُواْ يَنمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن تَدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣ تاس ابدال الهمزة الفا الفائل

> إِنِيَ فتح الياء (الموضعين)

قَالُواْ يَكُوسَينَ إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا آبُدا مَّا دَامُواْ فِيها فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْلُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَكِ الْبَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ( إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَرُوا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةً أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخِيا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مُ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفِ أَوْيُنفَوْ أمر بَ ٱلْأَرْضَ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ -لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَنَّ لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُ مِّوْهُ أَمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

كسر الفون وهمزة ومسل بدل وقت على (من)إبتدئ بهرزة بهمزة مكسورة تسهيل الهمزة مع التوسط أو

مِن خِلَافٍ بنفاء

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مْ عَذَابُ مُّقِيمٌ اللهُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَلِّدِ بُمَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِ م وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِـةِ-يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَخَذُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَتَنْتَهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن كُلُو شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّ

هر **تومِن** إبدال الهمزة واواً

كاتُوكَ ابدال الهمزة الفأ

ه سره توتوه إبدال الهمزة واوأ

سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ وَكِيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآأُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنكِتَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُنبَنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْ

لِلشُّحُتِ ضم العاء

بِٱلْمُورِمِنِينَ إبدال الهمزة واوا

وَاحْشُونِ. البات الياء يصلأ

وَٱلْجُرُوحُ

فَهُوَ

وَقَفْيْنَا عَلَى ٓءَاثُوهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحٌ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْدَوَءَ اتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (اللهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآء هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُّ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ مَخْنَلِفُونَ ( المن وَأَنِ أَحُكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَ أَرْيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَالِيَةِ يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥)

وَأَنُّ اَحْكُمُ ضم النون وصلاً

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَكُمُمٌّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعِ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ اللهَ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ ١٠ كَيَالُّهُاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ مُزُوًّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنكُم مُّوَّمِنِينَ ٧٠٠

ياتى إبدال الهمزة أنفأ

يَقُولُ حذف الواو

يَرْتَدِدُ

بدالین الأولی مکسورة والثانیة ساکنة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُورِيهِ إبدال الهمزة

وَيُوبُونُونَ إبدال الهمزة

هر فرقًا ابدال الواو معزة

مومنين إبدال الهمزة واوأ هُرُوًا إبدال الواو ممزة

السيحت ضم الحاء (الموضعين)

لَبِيسَ إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

مَعْلُولَةً عُلَّتُ اخفاه

وَالْبَغْضَاءَ الْئ شهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٠٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِعُونَ (٥٠) قُلّ هَلْ أُنَبِتْكُمُ بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوْتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَنْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغُضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِينَمَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادُّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( فَ } وَلَوَأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبَكَّ وَإِن لَّمْ تَفْعُلْ هُمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ (٧٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمٌّ وَلَيَزِيدَ كَكُثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَاهِ مِلْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى ٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۖ



رسالته، ألف بعد اللام وكسر الناء وكسر الهاء وصلتها ساء

فَلا تَاسَ إبدال الهمزة الفا

وَالصَّنبُونَ حذف الهمز وضم الباء

إِسْرَةٍ. يلَ

نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصير إِسْرَآه بيلَ سهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

و ماوكه إبدال الهمزة الفا

ياڪُلانِ إبدال الهمزة الفأ

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً

وَحَسِنُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَى إِسْرَ عِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَئِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُمْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ بُيَيْكُ لَهُمُ ٱلْآيِكَ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَالَا أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لَحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبِيلِ ٧٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَةُ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْيَعْتَدُونَ اللهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكَرَىٰ كَيْعَامِنْهُمْ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠ وَلُوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْرِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَلْسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَكَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصِكَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّسين وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

إِسْرَة يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصد

لبيس إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ



و م نومِن بدال الهمزة

مومنون أيدال الهمزة واوأ

يُواخِدُمُمُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة (الموضعين)

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآ أُوْلَيۡكِ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آخَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّـقُواْٱللَّهَٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِمُوِّمِنُونَ ﴿ ۗ ۚ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيِّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمُنَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّامِّ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَ ظُوَّا أَيْمَنَنَّكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُورَ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيِّسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكُمُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـفَواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسُنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ ﴿ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَالُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَحَزَاء مِثْلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّارَةً طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَقِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱننِقَامٍ ١٠٠٠

فجراء ضم الهمز بلا تقوين

مِثْلِ كسر اللام كَفَّلُرةً شم الناء بلا

طُعَامِ



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِوَحُمْ مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَيْمِذَّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ( أَن قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوِّكُمْ وَإِن تَسْكُواْعَنْهَا حِينَ يُسَرَّلُ ٱلْقُرْءَ انْ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُو ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَّبِحُواْ بِهَا كَفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمِ وَلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠٠)

أَشْكِاءَ إِن تسهيل الهمزة الثانية

تسوكم أبدال الهمزة واوأ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُس كُمَّ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَاكُولُو كَانَ ذَاقُرُبُ وَلَانَكُتُهُ شَهِدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ( اللهُ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيَّنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ أَدْنَىٰۚ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّأَيَّكُ ٰ بَعْدَ أَيْمَنهُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَاسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

مِن غَيْرِكُمُ و المناه

أستحق ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصار

ياتُوا إبدال الهمز

كهية إيدال الهمزة ياء مفتوحة وإدغام الياء الأولى في الثانية

الطّلكير الضابعد الطاء مع المدوهمزة مكسورة بدل الياء

طَنَعِمًا الشاء بعد الطاء مع المد وهمزة مدل البياء

إِسْرَآه يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

م و جيته مرد إبدال الهمزة ياءً

مومنين إبدال الهمزة واواً

نَّاكُلَ إبدال الهمزة الفا

اللهُ وَمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْ ثُمَّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَكُمُ ٱلْغُيُوبِ الْ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ ٓ عِيلَ عَنكَ إِذُ تَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللَّهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْءَامِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُوّا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الاللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهُ المُّلْهِدِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَأُرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَّا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَهُ مَا في نَفْسِي وَلَا آَعُلُمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْفُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ ۚ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَأَرَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ إِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّحَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٠٠

فَإِنَّ

عَالَمٰتَ سهيل الهمزة الثانية مع

أَنُّ أَعْبِدُوا ضم النون وصلا

وهو



بِسْ مِلْمُ ٱلدِّهُ ٱلدِّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ۖ اللهُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلآ وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ٣ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدَّكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٥ أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدُ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْلُوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوٓ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥

وهو

تَانِيهِمُو إبدال الهمزة

ياتيم مُ و إبدال الهمزة الفأ

يَسْتُهُرُونَ حذف الهمزة مضم الذاء

وَأَنشَاناً إبدال الهمزة الفا

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مُلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدِ أَسَّنُهُ زِيُّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ- يَسَّنَّهُ رَءُونَ 💮 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اأَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلُّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصِّرَفْ عَنْ هُيَوْمَ إِ فَقَدُ حَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهَ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ رَإِ لَّا هُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

و لَقَدُ اسْنُهُ زِی ضم الدال وصلاً، وابدال

يَسَنَّهُ رُونَ حذف الهمزة وضم الزاي

يومنون ابدال الهمزة واوأ

-400°

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

إِنَى فتح الياء (الموضعين)

فَهُو إسكان الهاء أَيتَكُمُ وَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يومنون ابدال الهمزة واوا

فِتُنْهُمُو فتح التاء الثانية

يُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً نُكُذِبُ

وكلكون من النون ضم النون الثانية

المومينين إبدال الهمزة واوأ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ ابِيْنِي وَبِيَنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنَ بَلَغُ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشَّهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَلَيْنَ شُرَكَّآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواُللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (٣) أَنظُرُ كَيْفَكَذَبُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الصَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيُنَنَانُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لُؤُمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ( ٥ ) وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُ لَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَلَاسَاء مَايِزرُونَ الكَوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ كُلَّدًا رُأَ لَا خِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٠ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَّآءِ فَتَأْنِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣)

فتاتيهم إبدال الهمزة أنفأ



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا

مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَآبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ

مَّافَرَّ طَنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون ٢

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا صُعُّوبُكُمْ فِي ٱلثَّلْمُكَتِّ مَن يَشَا اللَّهُ

يُضْلِلُهُ وَمَن بَنَا يَجْعَلَهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣) قُلَ

أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدَعُونَ إِنْ أَتَنكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَوْنَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَوْنَ فَيَكُشِفُ مَا

تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ (ال) وَلَقَدْ أَرْسَلْناً

إِلَىٰ أُمَدٍ مِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

اللهُ فَلَوْ لَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا

نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواۤ أَخَذَنَهُم بَغْمَةُ فَإِذَاهُم مُّبِّلِسُونَ ٢

بَشَعِ اللَّهُ بدال الهمزة الفاوقفا

ومن يشا إبدال الهمزة الفاوصلا ووقفاً

أَرَا يُتَكُمُّمُو شهبل الهمزة الثانية

**بِأَلْبَاسَاءِ** أبدال الهمزة ألفا

باستا إبدال الهمزة الفا

فَتُحنا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ (٤٠٠) قُلْ أَرَّةً يَتُثُمُ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْنَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ لَا الْقَالِمُونَ ﴿ لَا الْمُوا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ( ) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُوْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهِ اللَّهِ مِن الظَّلِمِينَ

ارايتمرد سهيل الهمزة الثانية إلكه عير إخفاء اخفاء

ياتيهم و إبدال الهمزة النا

آراً يتكمم سهيل الهمزة الثانية

فَإِنَّهُو كسر الهمزة

سبيل فتح اللام

**وُهُوُ** إسكان الهاء

> (0) (1) (1) (1) (1) (1)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَـُوُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ كُتُب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَاكُةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّبُعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلَتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِۦْ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ﴿ فَلُ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ٣

١٣٤

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴿ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ نُمَّ يُنَيِّكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِسِينَ اللهُ الْخُكُمُ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِّنَا أَجَنَامِنَ هَلَاهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَيِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعَضِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🔞 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُوءً وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

وهو

جَآءَ اُحَدَّكُمُ

نسهيل الهمزة الثانية

أنجيتنا باء ساكنة بدل الألف

> **باس** إبدال الهمزة الفاً

بعض أنظر شم التنوين وصلاً

حَدِيثِ غيره ِهِ اخفاء لَّا يُوخَذُ إبدال الهمزة واواً

الهدكى اكيتنا وصلاً: إبدال الهمزة الفا

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيٍّ وِلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمْنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّاكُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَكُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٧٧)



اِنِیَ الباء

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ الْسُ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَصَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ٧٧٧ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (٣) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وَقُومُهُ وَاللَّهِ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكَ تُمُّ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ - عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَاۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿

أَتُحَكَجُونِي تخفيف النون ومد طبيعي في الواو

هکرنے البات الباء وصلاً رجات من كسر التاء دون التنوين

نَّشَاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

**وَزُكُرِيّا**َ ممزة مفتوحة بعد الألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتِكَ لَمُهُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَ يَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآةً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَنِيُّ وَيَعْقُونَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَافُودَ وَسُلَيْمُنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّـ لَنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مَ وَذُرِّيَّكُمْ مَ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ كُا لَاكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٨٨) أُوْلَنِيَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُعُمِّرَةُ فَإِن يَكْفُرُ جَهَا هَلَوُّلَآءِ فَقَدْ وَكُلُنَاجِهَا قَوْمَالَّيْسُواْجِهَابِكَيْفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّلَّ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِّن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ وَالطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَالَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُهُ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكُمِرُونَ اللَّ وَلَقَدْ حِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواً لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمُ تَزَّعُمُونَ اللَّ

هر هر ر پورمنون ابدال الهمزة واوأ ( الموضعين )

جِيتُمُونَا إبدال الهمزة (6) (1) (1) (1)

تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوا

وجاعلُ ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

اگیشل کسر اللام ہے آخرہ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُتَشَيِهِ ٱنظرُوا سم التنوين وسلا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً وحَمَّ قُواً

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لِي يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (00) فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشاً كُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَسَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَّاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدْجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيْبِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَنتِ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَنْ حِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَكَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّاحِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُبَتِّعُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لِّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أَوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّا

لَّيُومِئُنَّ يُومِئُنَّ يُومِئُونَ يُومِئُونَ يُومِئُونَ يُومِئُونَ يُومِئُونَ يُومِئُواْ يُومِئُونُا يُومِئُونُا يُومِئُواْ يُومِئُونُا يُومِلُونُا يُومِلُونُا يُومِئُونُا يُومِئُونُا يُومِئُونُا يُومِئُونُا يُومِلُونُا يُ

إبدال الهمزة ولواً



قِبَلًا كسر القاف وفتع الباء

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

وهو اسكان الهاء (كل المواضم)

منزل إسكان الثون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمْتُ آلف بعد الميم (بالجمع)

مُومِنِينَ إبدال الهِمزة

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُورَاْ وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَفَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّكُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَاً لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَإِن تُطِعَ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَ مَالَكُمْ أَلَا تَأْحُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّفِيلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ السَّ وَذَرُواْ ظَامِهَرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلْ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ (11) أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُثُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْكُذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَأُ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللَّهِ

تَاكُلُواُ إبدال الهمزة الفا

لَّيْضِلُّونَ

مُوِّتَاً نشدید الباه وکسرها

مج بدال الهمزة واوأ

**نُوتَى** إبدال الهمزة واواً

رِسكاتها الله وكسر الناء وكسر الهاء - بالحمة - حَرِجًا

و مون يومنون إبدال الهمزة واواً

\$ 2 C

و هو إسكان الهاء

م و و و و محسر همرد بالنون بدل الياء

> ياتِكُمُرُ إبدال الهمزة

فَكَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُردِ أَن يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاء كَنَاكِ يَعْمَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُووَ لِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٧١ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمً عَلِيمٌ (١٨) وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٣٠ يَكَمَعْشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ (٣)

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْفَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَقَّإِن يَتُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيكَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَــُدُونَ لَا تِهُومَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلُوشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَ لُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

يشي إبدال الهمزة

فَهُوَ إسكان الهاء تگن بالتاء بدل الیاء

مَّيِّتُهُ الله

ورف القان المهروب المهروب

**وُهُوُ** إسكان الهاء

حصاده

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَاثُهُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسترألله عَلَيْهَا أَفْتِرَأَةً عَلَيْهُ سَيَجْزيهم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَكَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَىجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَّيْسَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ ال سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ بِرَاّةً عَلَى اللَّهِ قَدْضَ لُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَنِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا آَثُمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بَيْوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُتُسرِفُوا أَإِنَّكُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُأُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثَمَانِيَةَ أَزُوكِجَ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِعُونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيِينِ أَمْ كُنتُمْ شُهُكَآءَ إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَأْفَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ السَّاقُلُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةُ أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَكَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما آو ٱلْحَوَابِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (اللَّهُ الْمَالُ

الضّانِ إبدال الهمزة

نبويي حذف الهمزة دضم الناه

شُهكداءَ إذ

سهيل الهمزة الثانية

تگون بالناه بدل الباه

مَيِّنَةً

تشدید الیاء مکسورة مع تنوین ضم

فمن أضطرً ضم النون وكسر الطاء باسه و إبدال الهمزة أنفأ

باست

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَ نَا وَلَآ ءَابَآ قُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِتَنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ اللهُ قُلُ تَكَالُوۡا أَتَـٰلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِۦ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا نَقْتُلُواْ أُولَندَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرَزُ قُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِدِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَرَ فَكُولًا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ عِلْعَلَّكُو نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأَ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَنْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ أُمَّةَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ نُوِّمِنُونَ ﴿ اللهِ وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠٠٠) أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآبِهَ تَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَّهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَننِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تُذُكُرُونَ تشديد الذال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يَاتِي يَاتِي (٣ مواضع) رَبِيَ إِلَىٰ حركتين إسكان الهاء (الموضعين)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ ٱلْمَكَتِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْجَأَفَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱننَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّنِي هَدَيْنِي فَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ عَلَى إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَكُمِّياي وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ وَيِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُتَّامِينَ اللهُ عَنْ أَلَا عَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فَالْأَرْضِ وَرَفَعُ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمُ فِي مَآءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٠٥)



400. 17 400. 17

المص السكت على كل حرف سكنة لطيفة

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

تَذُكُرُونَ

باسنا إبدال الهمزة ألفأ

وَمَن خَفَّتُ الله، المُلَتِكُةُ

> ضم التاء وصلأ

وَمِن خَلِّفِهِمُّ و اختاء

سيتما إبدال الهمزة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خُيرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ اللهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (اللهُ عَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُذَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمُنهِمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّدْحُورًا لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَتَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوَ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ ٢ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوۡ أَنَّهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّمُ مِنَّ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَاظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللَّ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُّ وَرِيشًا وَلِياسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سُوْءَ يَهِمَا أَ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوُوقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنجِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَللَّهُ أَمَرَنَا بِهِأَقُلُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ 📆

وَلِياسَ فتح السين

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

> ياً مرا إبدال الهمزة ألفاً

بِالْفُحْشَاءِ أَتَقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة



اللَّهُ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرٌ يُنَزَّلْ بِهِ-سُلْطَنْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَانَهُ أَجَلُهُمٌ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ السَّا يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ فَمَنْ أَظَّلَهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِتَايَنتِهِ ۚ أُولَيْهِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ السَّ

جاءً أجلهم و شهيل الهمزة الثانية

يستاخرون إبدال الهمزة ألفاً

**ياتِينَّكُمُّمُ** إبدال الهمزة ألفاً

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخَنَّا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَ مُهُمْ لِأُولَ مُهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَّهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِيٌّ وَكَذَٰ لِكَ نَجَرَى ٱلظَّٰ لِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمِّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْنهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوَلِآ أَنْ هَدَنَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اٰ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ

هَا قُلاَءِ أَضَالُونا أَضَالُونا المهرة الثانية باء منتوجة

مِن غِلِّ اخفاء مربعم مؤذن إبدال الهمزة واوأ

أَنَّ لَعْنَةَ تشدید النون،وفتح الثاء

ئِلُقَاءَ أُصَّعَكِبِ نسهيل الهمزة الثانية

بِرِحْمَةِ أَدْخُلُواْ منم التنوين وصلا الماع أوَ

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّآقًا لُواْنَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَبِيْنَهُمْ أَن لِّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ( عَنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْ فُونَ كُلّاً بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُنُرُهُمْ لِلْقَامَ أَحْبُ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى ٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَهَنَوُكُ إِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً الْدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱلْتُكْرَّخُ زَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزُقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيُوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدَّ حِنْهُمْ بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنْ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءْ حَقَّى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نَخْرُجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٥٠)

حيناهم إبدال الهمزة ياء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

تَاوِيلَهُ، تَاوِيلُهُ،

ياتي إبدال الهمزة الفأ

وهو اسكان الهاء فشراً المشرا

تُذُكِّرُونَ نشديد الذال ٧ <u>يُخْرِجُ</u>

این وردان وجهان ۱. کعفص ۲. ضم الیاء

نَكُدًا

الدو غنرهم بخفاء مع کسر الراء والهاء (الموضعين)

إِنِّيَ أَخَافُ فنع الباء

> (0) (1) (1) (1) (1)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَا عَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرٌ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١٠٠ أُوعِجْبَتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمهِ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١٠﴾

أُبُلِغُكُمْ رِسَلَكتِ رَبِي وَأَنَالُكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعِجْبُتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُ مَذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الإِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ الله قَالُوٓ الْحِتْنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدُهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُدُوءَ ابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا فَوْمِ أَعْبُ دُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)

بَصَطَةً بالصاد بدل السين

أجيتنا الممزة بادال الهمزة

فَانْنَا إبدال الهمزة النا

مر منين إبدال الهمزة واوأ

إلى غيره ع غيره ع اخفاء مع العاء مع والهاء

تَاكُلُ إبدال الهمزة الفا

فياخُذُكُم ابدال الهفزة أنفأ

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا ۚ فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ أَنَ صَنلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ- قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِـ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنَّ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَرُاحُ أَثْلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون (١١)

مُومِنُونَ ابدال الهمزة واواً يُلَصَّللِحُ الميزة واوا الهمزة واوا ابدال الهمزة ابدال الهمزة واواً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرَّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠٠٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تَكُم بَيْنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَائِبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نُقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ (١٨)

إلَّكِمِ غَيْرِهِ ع إخفاء مع كسر الراء والهاء

ممومنين إبدال الهمزة واوا

> يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

وَهُوَ



اللُّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُتَّاكْرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَثِنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ (١٠٠٠) وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱلنَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐿 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشُعُونَ ١٠٠٠

الباسكة أبدال الهمزة الفأ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيبُم بَأْشُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ أُوَلِّمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُوَلَدْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآهُ أُصَبِّنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلُّكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَافِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِينَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لَفَتَحْنَا

ياتيهم

إبدال الهمزا أتفأ

(الموضعين)

باشنا العال العمدة

(الموضعين)

**أُوَّ** إسكان الواو

يامن إبدال الهمزة

فَشَاءُ أُصَبِنَاهُم إبدال الهمزة الثانية واو

لِيُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً

تُّى عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجٍ يَنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ إِسْرَةِهِ بِلِّ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ تَ بِئَا يَهِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْذَا لَسَيْحِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّاۤ أَن ثُلْقِيَ وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠) قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُواْ أُعَيُّنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا كُونَ اللهُ فَوَقَعُ ٱلْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغرينَ (١١) وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجٍ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ كُرِبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَأْرَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ. نِسَآءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِقِهِ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا أُودِينًا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِنْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدَ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّا

ءُ المنتمم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم الف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

تاتينا ابدال الهمزة الفا

جِيثُنَا ابدال الهمزة ياءُ تاننا ابدال الهمزة الفأ بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

لَنُومِنَنَّ المعددة واواً المعددة واواً المعددة واواً المعددة واواً المعددة والمعددة والتوسطة أو التوسطة أو

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ - وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةُ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ اللَّهُ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتُقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِحَايَٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿٣﴾ وَأُوۡرَثَنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهَا ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا هَنَوُلآ مِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَنِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ أَوَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ (اللَّهُ

إِسْرَ ميلً سهيل الهمزة مع التوسط أو

وهو

ووعدنا



وُلْكِكِنُ النُّطُرُ ضم النون وصاد

وَأَنّا أُوّلُ إثبات الآلف ومدها كمنفصل

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ بِرِسَالَتِی بعذف الألف انثانیة علی الإفراد

وامر المنزة

ياخُدُواْ إبدال الهمزة ألفاً

يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّيكرينَ الله وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَّبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةِ لَايُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِينَا وَلِقَاءٍ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلاً أَتَّكَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِ<del>نْسَمَ</del>ا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَاتَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَٰنِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفرينَ (١٠٠٠)

بيسما ابدال الهمزة باء بعدى شح الباء فتح الباء براس ابدال الهمزة

شيت إبدال الهمزة يا:

لَّشَاءُ أَنتُ إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة



عَذَابِيَ فتع الياء

ويُوتُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا موهم يامرهم إبدال الهمزة الفا

يُومِرِ إبدال الهمزة واوأ ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكُنُّهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ.مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي عَوْمُمِيُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَى أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٥)

لَمُعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَّآقَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مرَبَهُم وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويُ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكَ مُو وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِينُتُمْ وَقُولُواْ حِطَلَةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا انَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَ كُمّْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

إبدال الهمزة ياءً تعفور بناء مضمومة وفتح الفاء مضم الناء

> قُوْلاً غَيْرَ الخفاء

تَاسِيهِمُ

إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين) يَاخُذُونَ إبدال الهمزة ولوأ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ ۗ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْدِينِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِمَا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ فِرَدَةً خَلِيثِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا أَمِنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدَّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنا وَإِن يَأْتُهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِثَلُهُ مِثَالُهُ مِثَالُهُ مِثَالُهُ مِنْ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهِ

﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْدَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَّهُ فَمَسَّلُّهُ وَلَا مُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِنَأْفَأُ قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُصْلِلْ فَأُولَيَكِ هُمُٱلْخَسِرُونَ اللهَ رونگای الجنریا ۱۸۰۰

ذريك مر الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

شِينَ ابدال الهمزة ياءً

يُلْهَثُ ذَالِكَ اظهار

فَهُوَ

ذراناً إبدال الهمزة الفا

وَمِمَّن خَلَقَنَا خَلَقَنَا

ربر و و و ونذرهم بالنون بدل الباء

> تَاتِيكُمْرُو إبدال الهمزة

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأْ وُلَيْهِكَ كَأَلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (١١٠) وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَيِهِ عَسَيْجُزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً اللَّهِ مَ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللهُ أُولَمُ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ، يُؤْمِنُونَ الْهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ أُويَذُرُهُمْ فِي طُغْيَنهم يَعْمَهُونَ الله يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ٓ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَأَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّا كَثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُند أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِعِيَّافَلُمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ١٠٠٠﴾ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَاةً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُمُّ أَنتُمُ صَلْمِتُونَ كُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَد شُونَ بِهَآ أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْءَ اذَانُ عُونَ بِهَاقُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِ اثبات الباء

**وُهُو** إسكان الهاء

وامر إبدال الهمزة ألفاً

يُولِدُونَهُمُ يُولُدُونَهُمُ ضم الياء وكسر الميم

تَاتِهِمُو إبدال الهمزة الفا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

قرک ابدال الهمزة ياءُ مفتوحة



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِ وَهُوَ سَوَّلَى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ اللَّ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْلُولَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابِصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله





مومنين إبدال الهمزة واوأ

المومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً مر د فين منع الدال

يغشيكم إسكان الغين وتخفيف الشين

اُلرُّعُبُ ضم العين

> في تح إبدال الهمزة

وماوكه إبدال الهمزة الفا

و بيسرك

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ آلَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ- قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَنِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبْتُواُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّغْبَ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَالِيَّكَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِ نِـ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكُرِ ۖ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيثِ بِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ مُوهِمُ كَا ٱلْكَنِفِرِينَ اللهِ إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونِ ۖ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ النُّ وَٱتَّـعُواْفِتَـنَةً لَّانتُصِـينَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُٱلْعِقَابِ ۞

المومنين إبدال الهندة واوا

موهن

فتح الواو وتشديد الهاء مع التلوين والإخفاء

كُلْدً

فَهُو إسكان الهاء

فيتُكُمُ مُو إبدال الهمزة ياءُ مفتوحة

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمِّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَنَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاِّهِ أَوِٱثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ (٣٣)

السّكماً الولسالية الثانية ياء مفتوحة

**اوِ اَیدِّتِنَا** ابدال الهمزِة الثانیة بِاء

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْوَلِيآ اَهُما إِنْ أَوْلِيَا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلِّبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ اللهُ الْخَبِيثُ مِنَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثُ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثُ بَعْضَ مُوعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ في جَهَنَّمَ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٣٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ فَأَعْدَمُ النَّصِيرُ



ا وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرْبِيٰ وَٱلْمِيتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ وَلَكِكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِٱلْأَمُّر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّ الشَّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 🐠

حرح بيائين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة (فك الإدغام)

> فيكة إبدال الهمزة باء منتجعة

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ٣ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِكَاتَهُ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُمِّينكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ إِذْيَ عُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ غَرَّ هَنَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ سِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعُوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠٠

ورياء

ٱلْفِيَتَانِ الدال المعارة

إِنِيَ فتح الياء (الموضعين)

مُرضُّ عُرِّ اخفاء

گداب إبدال الهمزة الفا كداب ابدال الهمزة ألفأ يُومِنون إبدال الهمزة

مَن خَلْفَهُمُ اِخْفَاء قَوْمُر

خِيكَانَةً اخفاء

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالِمٌ اللَّهُ عَالِمٌ اللَّهُ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرَّكَذَّبُواْ بِحَايَنتِ رَبِّمُ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ مُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن فَوْمِ خِيالَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَانُظُلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دُوٓاْ أَن يُخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ اللهُ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوجِهُمَّ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن يُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْحَنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَايِّنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلْأَرۡضِٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٠ لُولَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ اللَّ

(الموضعين) ابن وردان: ضع الضاد وفتح العين والفاءوزاد همزة مفتوحة بعد الألف مع ألمد المتصل بالثاء بدل الباء (Hemen)

إدغام الذال ف التاء

اً لأسكرى ضم الهمزة وفتح السين وبعدها الف

يُوتِكُمُو إبدال الهمزة واواً

فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُّ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٣٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنَ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهَكَ مِنكُرْ ۖ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَّكَأْتُهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَمْسُرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ

لِّمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ





فَهُوَ

مامنه، إبدال الهمزة ألفاً وَتَابِيَ إبدال الهمزة

مورمن إبدال الهمزة داداً

أُرْحَمُهُ شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِن رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَمُتُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْنِي قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَسِقُونَ ١ أَشْتَرَوْأُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِنَّكَتُوَّا أَيُّمُننَهُم مِّنُ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَلْنِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنْتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّكُ مَ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُوْنَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيهِ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ غَيْظُ قُلُوبِهِمٌّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ أَمْ حَسِبْتُ مِ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ خَكُمُ وَلَدٌ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ بِجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أَوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاَجِّ وَعِمَارَةً ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُّرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ السَّ

مو منين إبدال الهمزة واوأ

آلمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

شقاة

این وردان وجهان: ۱.کحفص ۲. ضم السین وحذف الیاء



وعمرة ابن وردان وجهان: ۱. كعفص ۲. حذف الألف وفتع وليكآء إن سهيل الهمزة الثانية

يا<u>د</u> ابدال الهمزة

ألمُومِنينَ إبدال الهمزة واوا

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوْنِ وَجَنَّتٍ لَهُمُ فِيهَ نَعِيمُ مُعِيدُ اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهِ عِندَهُ وَأَبَّدُ أَإِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنْرُبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيثُهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ عَيْلَةٌ فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عليهُ حَكِيمٌ الله عَلِيهُ عَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ اللهِ عَلِيمُ اللهِ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عِن لَانُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ مِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلَى رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمُّ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلُ قَدَالُهُمُ ٱللَّهُأَنَّ لِيَوْ فَكُونَ إِنَّ ٱلَّهَٰمُ أَنَّكُ ذُوٓا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبِ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيِكُمَ وَمُآأُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَاهًا وَحِداً ىندُ،عكمَّايُشْركُوكُ ال

وَإِن خِفْتُمُو بِنِفاء شَآءَ إِنَّ سَمِيل المِيرِه الثانية يُومِنُونَ

عرير عرير ضم الراه بدل التنوين

ر مرا الهاء ضم الهاء وحذف المعندة

يُوفَكُونَ إبدال الهِمزة وم في و بطفواً ضم الفاء وحذف الهمزة

> 400 454 400

وكيابي

لَيَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا

> أَثْنَاً عُشُكرَ إسكان العبن وإشباع مد الآلف وصلاً

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْفِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكره أَلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الله اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّرِكِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَنطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوِّئ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱلْمُنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاةُ حُرُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّيَيَّ ۚ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُوا يُعِلُّونَ هُ عَامًا وَيُحَكِّرُمُونَ هُ وَعَامًا لِيُوَاطِعُواْعِ ذَّهَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَكُمُ ٱللَّهُ رُبِّينَ لَهُ مَسْوَءُ أَعْمَالِهِ مَّوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَ فِرِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ انفِرُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيوَةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَيْحِيهِ عَلَا تَحْسَزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ ۗ وَٱللَّهُ عَنْ بِرُّحَكِيمُ الْ

ٱلنَّيِيُّ

بدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء الساكنة قبلها فيها فأصبحت باء مشددة مضمومة

يضِلُ فتع الباء وكسر الضاد

ليُواطُوا حذف الهمزة وضم الطاء

أعمالهمرة إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

قُومًا غَيْرُكُمُ النفاء بستنذنك إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

ه هر يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُّكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُدُونَ ﴿ ﴿ فَا هُ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرهَ ٱللَّهُ أَنْبِكَاثُهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ الْقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ الْوَخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتْ مَنَةَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَحَوُلُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنِفِرِينَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِوة أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُوْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (٥٠) قُلّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ء وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَايُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ٢٠٠٠

يَعَوُلُ أيندَن ابدال الهمزة واوأ مدية وصلاً.

کیر مرم نسوهم ابدال انهمزة واوأ

المُلُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا تُونَ ابدال الهمزة الفا

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُو لُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (٥٠) وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفَرِقُونَ ﴿ ۚ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَ اللَّهُ مُ اللَّهُ ورَسُولُهُ،وقَالُواْحَسَبُنَااللهُ سَنُوتِينَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَرِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (١) وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ خَكِر نَكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

سيوتينا إبدال الهمزة واوأ

وَٱلْمُوْلَّفَةِ ابدال الهمزة واداً وفنودة

ه جر يُوذُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

و مومن و مومن ابدال الهمزة واواً

بدأل الهمزة واوأ

يُحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُوٓ أَأَنَّهُ وَا مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ مَقَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فَهَأَ ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّتُهُم بِمَا فِي قُلُومِمُ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّا مَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسَمَّزُهُونَ ۞ لَاتَعْنَذِرُواْقَدُّكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَئِنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَكُرْبُ طُآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِوكَ إِلْمُنْكَرِوكَ بِأَلْمُنْكَرِوكَ بَهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِهَمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

مُومِنينَ ابدال الهمزة واوا استَهزواً ضم الذاي

تُستَهُرُونَ ضم الزاي وحذف الهوزة

> بعث باء مضمومة وفتح الفاء

نعگذب ناه مضمومة وفتح الذال

طَا بِفَةً الله

يامرون بيدال الهمزة الفا يَامُرُونَ وتوتون

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَ دَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أُولِيآا مُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيِّكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضُوَ نُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ (٧١)

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدْ إِسْلَكِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ } فَإِن يَثُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُم وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهَ لَمِتْ ءَاتَكْنَامِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنْهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِعِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ 🖤 أَلَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وماورهم و ابدال الهمزة

و بيسَ ابدال الهمزة ياه



أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجُلِهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْخَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْكَثِيرًا جَزَآءُ يُماكَانُوا يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ وَعَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ اللهُ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعَدَنكَ أستنذنك أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ السَّ

ٱسْتَغْفِرُ هُمُّ أَوُ لَاتَسْتَغُفِرُ هُمُ إِن شَتَغْفِرُ هُمُ سَبِعِينُ مُرَّةً

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠ لَكِي ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ، جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيَهِكَ لَامُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِمِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعِيَّا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السُ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( الله الله الله عَلَى الشُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَالِ فُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَوْرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ٣

لِيُوذَنَ إبدال الهمزة واوأ



يُسْتَلْدِنُونَكَ إبدال الهمزة ه نومِن ابدال الهمزة واوأ

وماوكهمود ابدال الهمزة

> و مع يومِن إبدال الهمزة واواً

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَةً قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهُ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ جَهَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوّاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِّ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰدٌ لْمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ اللهُ وَءَا حَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيَتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ فَيُنَبِّ ثُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ الله وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ

صكورتك واومنتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء (على الجمع)

وكاخد

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا ٱلَّذِينَ بلا واو

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

وَرِضُوانِ خُير خير اخفاه



وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر بِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلَنَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ كِيشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِهُن الله لاَنْقُمُ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِينِ لِنَ اللَّهُ أَفَمَنَّ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًا مَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنُوّا ربيّةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَنُقْ نَكُونَ ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا بِجِيلِ وَٱلْقُدْرَ الْأَوْمَنُ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِرِي ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِهِ عَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَيِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلتَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرْيَكَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُو أَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاقًاهُ حَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بِعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

العسرة ضم السين

تَزِيغُ بالناء بدل يطُونَ مذف والواوليلة موطيًا دجهان: دايدال الهمزة ياهً ۲. كعفص

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَهُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمَّ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مِ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَتُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الدَّيْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاَفَّةً فَلُولَانَفَرَمِنكُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ السَّ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ م مَّرَضٌّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ اللهُ أُولَا بِرُوْنَ أَنَّهُ مْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَ رَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَكُ مُ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله القد جاء كم رسوك من أنفسكم عن سرُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ (١٦٠) فَإِن تُولُّوُا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٠)

مِاً لِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

ه الله التحمز الرحي

الِّرِّ تِلْكَءَايِنتُ ٱلْكِئنب ٱلْحَكِيدِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَجُهُمَّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُّ مُّيِينُ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَقِيء ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ

يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيَاءً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ

وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَّقُونَ ﴾

أنه

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰ لِينَا غَنِفِلُونَ ٧ أُولَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنْلَمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُم مَ فَكُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرَجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّاكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأُن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ

ماونهمرد ابدال الهمزة انفأ



لِيُومِنُواْ البدال الهمزة واواً

لفكآءَنا إنيّ لَبِثْتُ

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُم بِهِ عَفَدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنَتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَّبِكُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـٰةً وَحِـدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَّلُ إِنَّمَا ٱلْعَنَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنظرينَ (اللهُ

وَإِذَا أَذْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُوْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَنجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَنَّكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَيَّحَ إِذَآ أَخَذَتِۗ لِلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَا أَمُّرُهَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ السَّاوُ اللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَىٰ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ (اللهِ

ينشركر فتع الياء ثم نون ساكنة بعدها وإبدال السين شيتاً مضمومة وحذف الياء بعد السين

> مُتَّلِعُ ضم العين

يا كُلُ إبدال الهمزة الفأ

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية وأواً مكسورة وهو المقدم ۲. تسهيل الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا رَهُقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّرِكَأَنَّمَآ أُغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّاْ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَيُوْمَ نَحَشُّ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣) فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣)

كُلِمُتُ الف بعد الميم بالجمع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُو مَّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبُدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى ثُوِّفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْ مِنشُرَكَايَإِكُمُ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُكُيْفَ تَحَكُّمُونَ ٢٠٠٠ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَب لَارَبْ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلُ فَأَنُّواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّا بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٣ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيَثُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

یم دی اسکان الها،

فكاتوا ابدال الهمزة النا

يا مرام إبدال الهمزة أيناً

تَاوِيلُهُ، ابدال الهمزة

يومِنَ إبدال الهمزة ولواً

واوا (الموضعين)

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى لَا يُبْصِرُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٠ وَيَوْمَ يَحْثُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَكَةَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٤٠٠) قُللَّا أَمَّلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاسُآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ فَلا سَتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلا سَتَقْدِمُونَ الثانية ونقل قُلْ أَرَّ يَتُمُّ إِنْ أَتَكُمُّ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْنَهُ ارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ حركتها إلى ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْكُم بِفِّيءَ ٓ الْكُنَّ وَقَدَّكُنْكُم بِهِ ـ تَعْجِلُونَ اللَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ اللَّهِ ﴿ وَيَسْتَلْبِعُونَكَ

وربي

أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

وَلُوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّ ـ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي يَنْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ إِلَّا وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٥) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّتَا يَعْمُونَ ﴿ هُ فَلُ أَرْءَيْتُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمَّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَ إِنَّا لَكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعُ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١

لِلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً مجمعون بالناء بدل الياء الياء

> شَانِ إبدال الهمز الفا

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلاَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَّايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنَنَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُننِ بَهِندَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

شركاً أن إن نسهيل الهمزة الثانية



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُورِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ تُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ، رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَنَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَٰذِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَجِئْتُنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (١٧)

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واوا

أجيتنا إبدال الهمزة ياءُ

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً فِرْعُوْنُ ايتُونِي ابدال الهمزة واوأ وصالاً

جيتمرو إبدال الهمزة باء

> بارے صلة هاء الضمير

السحرُ زيادة همزة إستقهام ويظ محزة الوصل وجهان د.الإيدال مع الإشباع ۲. التسهيل

المكومينينَ إبدال الهمزة واوأ

لِيَضِ أُواْ

يُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمِ (٧٧) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوك ۞ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا حِثْتُم بِهِ ٱلسِّحِرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا كُنَّاكُمُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَتَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَجَّنَا برُحْمَيْكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْـلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِنَـٰةً وَأَمُّوٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ لُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبُّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِ مّ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٥٠)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نُتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدْوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِء بَنُواْ إِسْرَتِهِ بِلّ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ عَالَيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَيفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنْتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَٱلۡقِيـٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّي مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمُّ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠٠٠)



إِسْرَآه يل تسهيل الهمزة (كل المواضع)

عاكن ابن وردان: حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

> لِمن خَلُفُكَ اِنسَاء

بُوَّاناً إبدال الهمزة الفا

كُلِمَكُ الف بعد الميم بالجمع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مُو مِنِينَ إبدال الهمزة واواً

قُلُ أَنظُرُوا مالام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

> نُنْجِجَ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

المومنين ابدال الهمزة واوا (الموضعين)

فَلَوْلًا كَانَتْ قَرْبِيَّةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلُ فَٱنْنَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّا

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ آهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُٱلْخَكِمِينَ اللَّهُ الَّهِ كِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايَنَهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ مَ أَلَا تَعَبُدُوٓ أَالِلَّاللَّهَ أَيِّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَاعًا حَسَنًّا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَصْلَهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهِ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

وهو

الر الموت على كال حرف كالة الطيفة خبير خبير اخفاء اخفاء ويورث واوا فارت فتح الياء فتح الياء



**وُهُوُ** إسكان الهاء

ياليه مُرد إبدال الهمزة الفا

يَسْتَهُرُّونَ ضم الزاي وهذف

عَنِي َ

ا وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تُبِينِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ٱلَّا يَوْمَ يَأْنِهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِيٍّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورٌ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لُولًا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ أِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

فَاتُواُ إبدال الهمزة الفأ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ السَّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّفَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِيٱلْآخِرَةِ إِلَّاٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفِهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ١٧٤ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِيبَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجُاوَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ اللَّهِ

بورمنون ابدال الهمزة واوأ (الموضعين) ر کر بر منف الآلف وتشدید المین

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> أُنِّي فنع الهمزة

> > \$ 4 E B

إِنِيَّ فتع العاء

الرَّايِ إبدال الهمزة الفأ

أرايتم و تسهيل الهمزة الثانية

> فعميت فنع العين وتخفيف

أُوْلَيْهَكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبُهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيحِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلۡ نَظُنُّكُمْ كَٰذِبِينَ اللهُ عَالَ يَنْقُوْمِ أَرَّءً يَنْمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن زَّبِي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْحُيِّبَتْ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ 🚳

وَنفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي ۖ أَرَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ اللَّهِ إِن طَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ ثُهُمَّ أَفَلَا نَذَكَ رُونَ ( ) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنْ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاآءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٣٣ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ إِ نُصِّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمُّ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُرُمُونَ الْ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِن مِن قُوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنْبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

يُوتِيهُمُ إبدال الهمزة واوأ

فَالِنَا إبدال الهمزة ألفاً

ياليكم مُو إبدال الهمزة

> نصحی فتع الیاء

> بومِنَ إبدال الهمزة واوأ

يانيه إبدال الهمزة الفأ أمرنا جَآءً أمرنا سهيل الهمزة الثانية

> دون تقوین بنتون المرزی المرزی

كسر اللام

مجردها ضم الميم وفتح الراء ثم الف بلا إمالة إسكان الهاء

يببي كسر الباء أركب معنا إظهار

ويكسماءً أقلعي ابدال الهمزة

بيدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمًا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (٣) حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَهِيَ تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ السَّ قَالَ سَـُنَاوِى إِلَىٰ جَبَـٰلِ يَعْصِـمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا هَكِ وَيَكْسَمَا هُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهُ الْعَكِمِينَ اللَّهُ

قَالَ يَكَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْءَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧٠) قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَلْكَ مِنْ أَبْلَةِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ آ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْذًا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَي أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّه وَكَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُوَّا مُجَّرِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَدُمَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

إلنه

إِنِيَ فتح البا.

قُومًا

جَاءَ أُهُمْ فَا تسهيل الهمزة الثانية

> عَذَابٍ غَلِيظٍ إخفاء

> > (Q)

إِلَّهِ غَيْرُوم إنناء مع قسر الراء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّ ٱشْهِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 🔮 مِن دُونِهِۗۦ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِيَئِهَاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ الله عَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ( وَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأُنِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠٠ ١ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُةً هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُجِيبُ (اللهِ قَالُواْ يُصَلِحُ قَدَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلَدًا ۖ أَنَنْهَا لَنَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللهُ

قَالَ كَفَوْمِ أَزَّءُ نُشُرٌ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكُني رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهْمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمَّهُنَّا نَجَيَّتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِيَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ﴿ ١١ ﴾ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّأَ قَالَ سَلَكُمُّ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (٣) فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَامْرَأَتُهُ وَآمْرَا لَهُ وَآمْرَا لَهُ وَالْم فَضَحِكَتْ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِاسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

ارايتمو سهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُ إبدال الهمزة الفأ

فَيَاخُدُكُرُهُ إبدال الهمزة الفأ

جَكَآءَ أَمْنُ فَأَ

سهيل الهمزة الثانية م

> ويمن خزي اخفاء

يُوْمَيِنْ فتع اليم

شمودًا بتوين فتع

وَرَآءِ إِسْحَاقَ

تسهيل الهمزة الثانية

يَعَقُوبُ

عالد نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جاّء أمْن تسهيل الهمزة الثانية

عَذَابُّ عَيْرُ عِيْرُ

سىء إشمام كسرة السين بعض الضم

هرم المخرون بالياء وصلاً

ضَيِّفِيَ فتع البياء

> فاً سر همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَكُونَلَتَى ءَ لَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيُرَكُنُهُ مَا عَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ السَّ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ (٧) وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُّ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيِّ اَتِ قَالَ يَكَوُّمِ هَنَوْلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيِّفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ (٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنْعُلَمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسِّر بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ اللهِ

حَعَلْنَ اعْتِلْمُهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُ نَاعِلْتُهُ ل مَّنضُودِ ﴿٨٠﴾ مُّسَوَّ مَةً عِندَ رَبِّكَ ىرى سعىد شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرُمُّحِيطٍ ﴿ اللَّهِ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبِياءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَآ أَنَاْعَكَ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ ؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي أَمُوَ لِذَ (٨٧) قَالَ يَفَوْمِ أَرَّ اللهُ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَآ أُرِيدُأَنَّ كُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ

جَاءَ أُمْرُفَا سهيل الهمزة الثانية

رطن المنظمة ا

المناه مع المناه مع المناه مع المناه مع المناه الم

وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة

أرأيسمرد سهبل الهمزة التي بعد الراء

توفِيقِي منع اليا.

شِقَاقِیَ سَع البَّاء

أَرَهُ طِيَ فتع اليا،

وَأَنْحُذُنْمُوهُ إدغام الذال إدغام الذال في الناء

ياتيم إبدال الهمزة الفا

جَلَّهُ أُمُّرُنَا سهيل الهمزة الثانية

وَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ اللَّهِ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَاكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرِ اللَّ قَالَ يَنقُومِ أَرَهْطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ اَللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ أَنَّ وَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَلَمِلٌّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبُ اللَّ وَلَمَّا جِلَهَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ 🏵 كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِمَدَيْنَكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبُّعُواْ أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ وِمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٠) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَىٰكً مِنْهَا قَـَايِمُ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوَّا نَفُسَهُمْ ۚ فَكَآ أَغُنَتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِي مُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٠٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ يِدِّءْ فَهِنَّهُ مُرْشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَازَفِيرُّ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ه وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ (اللَّهُ

وَبِيسَ بِيسَ بِيدال الهمزة ياد

جاء أمر تسهيل الهمزة الثانية

و هی اسکان الهاء

لِمَن خَافَ اخفاء

مورة مورخره، إبدال الهمزة ماماً مفتمحة

**ياتِ** إبدالِ الهمزة

سَعِدُوا



فَلا تَكُ فِي مِرْ يَةِ مِّمَانِعُيْدُ هَنَّةُ لاَيْهِ مَانِعُيْدُونَ إِلا كَمَا يَعْ ءَابَآ وُّهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْ لَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيب اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَهُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (١١١) وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ يَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّووَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرْفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ

وزُلُفًا

بِفَيدٍ ابن جماز ا کسر الباء وإسكان القاف وتخفيف

رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَوْ شَآءَ رَثُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَادَزَ الْوِنَ مُخْتِلِفِ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلْقَهُمُّ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفْوًا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ السُّا وَقُلِ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَيفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا الِّرِ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَابِ ٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُءَ فَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَٰتِكَ هَنذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ۖ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ شُرَكُوكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

لِلمومِنِينَ ابدال الهمدة واوأ يومِنونَ بيدال الهمدة

يرجع فتح الياء وكسر الجيم

الر السكت على كل حرف سكتة لطبفة يكابًت وسلاً: فتح وتفاً: بالهاء

أُحَدُ عُشُرَ إسكان العين يَجُنِيَ كروًاكُ الدول الهمزة واوا تم طبية بالتي صدها بالتي صدها إبدال الهمزة إبدال الهمزة

> بهت الحيان ۲۱

مَّبِينٍ اَقْنُلُواْ سم السّرين

غينبت الفابعد الباء

تامناً إبدال الهمزة النا وإدغام النون في النون دون روم ولا إشمام

> يُرْتَع عبرالعين

لَيَحْرُنْنِيَ فتع الباءً

ياگُلُهُ ابدال الهمزة الفا

الدِّيثِ ابدال إنسادة

(الموضعين)

لَانْقَصُصْ رُمْ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُيْدً إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ (0) وَكَذَاكِ يَجْلَبِهِ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُبَتُّ نِعْ مَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويِّكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَنَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ع ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ٱقَنُّلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَامِتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ۚ فَالُّواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى ثُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ لَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَ يَفِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَوَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُواْ لَينَ كَلُهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (0) وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٓ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ. بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُثُرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَّا وَكَلَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرٌ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۖ ۚ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكُذَٰ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

غيكيت بالف بعد الباء على الجمع

الذيب ابدال الهمزة يمومن ابدال الهمزة

یکبشرک آلف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

تَاوِيلِ إبدال الهمزة الفأ هيت كسر الهاء ثم باء مدبة

ربي فتع الياء

وَالْفَحْشَاهَ إِنَّهُ سهيل الهمزة الثانية

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

اً الخاطين هذف الهمزة

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ وَغَلَّقَهُ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَفِّ أَحْسَنَ مَثْوَاكًى إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهِ فَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتُ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ. قُدَّ مِن دُبُرِ قَـالَ إِنَّهُ، مِنكَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۖ فَهُ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَٰذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ اللهِ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَكَنَّهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٣

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدُ اللَّ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةً وَلَقَدْ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّلِعْرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنِّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ عَالَمْ تَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَينَ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْدَىٰيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرْدِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْةُ نَبِيّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْنِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّانَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۦ قَبْلَ أَن يَأْنِيَكُمَّا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٌّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٧٠

إني 365 بتاويلهء يَاتِيكُمَا نتَّاتُّكُمَّا

اباآءِی

عَالَّرِبَابُّ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَتَاكُلُ رَّاسِهِ، يَاكُلُهُنَّ بِيدالِ الهِدَة الفائد

إِنْيَ فتح الباء

سُلُبُلَاتِ خُضُرِ

ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي

بدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

> رُيَّنَيَ لِلرُّيَّا

بدال الهمزة واوأ وقلبها ياءً ثم إدغامها

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابِكَاءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَنَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصُحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَغَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَيْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَـرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن زَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللُّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءِيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّوءَ يَا تَعْبُرُونَ ﴿

قَالُوٓاْ أَضَعَاثُ أَحْلَاهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ الْأَصْلَمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكُتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلَّهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُهُ مُعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ وَاللَّهُ لَكِنَ ٱلصَّادِقِينَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أُخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ 🍘

بتاويل بتاويلهء نَاكُلُهُنَّ نَاكُلُونَ ياتي يَاكُلُنَ م<sup>مم</sup> الكتب الم لَعَلِيَ

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ٰ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِهَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْفُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ بَثَقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَهِ الْجَعَلُو أَبِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَـكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ٣ فَلَمَّارَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَثَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْـُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَللَّهُ خَتْرٌ حَلفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَالِهِ ، بِضَاعَثُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ مُ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَنَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم يِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَبِيسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ح فطاً تسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

**وُهو** إسكان الهاء

توتون ع إبدال الهمزة واوأ وبالياء وصلاً

لَتَانُنَّيِي إبدال الهمزة الفا

إبدال الهمزة دون تقوین

جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ 👣 قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا حِثْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ٧٣) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَنْ بِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ كَانِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَلَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٧٠) فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَلَهِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَدُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شُرٌّ مَّكَانّاً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللَّهُ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدُ أُحَدُنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَالِمُونَ (٧٠) فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِحِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَاناً إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ( ﴿ وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ﴿ فَأَلَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِ لُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَؤُاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنِ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

نَّاحُدُ إبدال الهمزة الدا

ياذَنَ إبدال الهمزة أنفأ

> لِي فتع الياء

أبي فتع الباء

**وُهُوَ** إسكان الهاء

ياتيني إبدال الهمزة الفأ

فَهُوَ

وَحُرِّ فِيَ فتح الباء

يُكِنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَأْيُنَسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّرْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٠٠ قَالُواْ أَوِنْكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرِكَ ٱللَّهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِئِينَ ١٠٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن إبدال الهمزة تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ﴿ ﴿ فَالْسَوْفَ سَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ١٠٠٠ فَكَمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ. سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَا اتَأُولِلُ رُءً يَلِيَ مِن قَبْلُ قَدُجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَآءَ بِ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَكَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ رَبِّي لَطِيثُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ . فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوُفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِٱلْغَيْب نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ عُثْرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

الهمزة الثانية

وَكَآبِ إبدال الهمزة ألفأ والياء همزة مكسورة ثم مع التوسط أو يومن ابدال الهمزة ا إيدال الهمزة (الموضعين) فتح الياء يُوكحيٰ بيأء وفتح ساها يزيادة بون باكنة مخفاة بعد الثون وتخفيف الجيم وياء ساكنة باشنا إبدال الهمزة يُومِنُونَ إيدال الهمزة واوأ

هِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّاذِهِ يِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتُكُمْ غَلِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَا سَبِيلِ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيٍّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِ ٱلْقُرُّيُّ أَفَلَرٌ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَدِّ للَّذِينَ ٱتَّقَوْأَأَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ ١٠٠ إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجْيَ مَن نَسَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوِّمِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوَّمِ لُوَّمِنُونَ (١١١)



المر السكت على كل حرف سكتة لطيفة وومنون بدال الهمزة واوأ

وَزَرَع وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ سِنْوَانٍ سِنْوَانٍ

وَغَيْرِ

نسقی بالتاء بدل

وران من المنافقة الم

عادة همزة واحدة مكسورة

ادمن تسهيل الهمزة الثانية مع الادخاا

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادِ ( عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَّآءُ مِنكُم مَّنْأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونُهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ اللَّهِ

وَمِن خَلْفِهِ بِخَفَاء

مِن خیفته انشاء

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْخُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَبْلُغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ السُّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ الشَّوْنَ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيٓ آ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآةِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَارًا بِيأً وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مُتْلَكُم كُذَلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ.لَافَتَدُوْا بِهِ ۗ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ



افا تخذ شم ادغام الذال خالتاء

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

**تُوفِدُونَ** بالتاء بدل الهاء

وَمَاوَلُهُمُو ابدال الهمزة الفا ويسس

وييس إبدال الهمزة ياءً



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يَنذُكُّر أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِ أَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَبُّ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُولَيَهِكَ لَمُمْعُقَبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا مِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَكَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ٣٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ كَ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ فِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِّيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ -قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعٍنَّ ٱلْقُلُوبُ الله

لَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلْصَالِحَاتِ طُودِي (الله كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَدْ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَامِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ فَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَا وَعَدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغْلِفُ ٱلِّ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَ ثُهُمْ فَكُيْفَ ه عِقَابِ اللهُ أَفْمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ وَجَعَ لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ قُلُّ سَمُّوهُمْ مَّا مُّنَيِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـٰدُواْ لِّ وَمَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لَمُّمْ عَذَاكُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

**يَاتِيَ** إبدال الهمزة الفا

وَلُقَدُ ٱسْتُهُزِيَ

ضم الدال وصلاً، وإبدال الهمرة ياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

أَخَذُ يَهُمُ

إدغام الذال في التاء

تلب ونه و صم الباء

وحذف الهمزة

وكَ فَرُواً



أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلَّهَا تِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ بِمَآأَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَكِ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْقِي ٱلَّهِ

یاتی بیدان الهمزه الفا

ويميون فتح الثاء ونشديد الباء

ناتی ابدال الهمزة الفا

**وُهُوُ** إسكان الهاء

الكفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد



السكت على كل حرف سكنة لطيفة

و هو الماد الهاد

ياتِكُمُرُ إبدالٍ الهمزة

ويو خركم و إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

> فَاتُونَا إبدال الهمزة الفا

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِتْرَعُونَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنَّ جَمِيدٌ ﴿ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِيبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١ ١ ١ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُواً إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَنُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ 💮

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآأَن نَأْنِيكُم بِسُلْطَىنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِ مَ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَىٰۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ الْمِغِنِيدِ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُ هُ.وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيْتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظٌ ١٧٥ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِمُّ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَا يُقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّائِلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّائِلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ

نَّا سِيكُمُمُ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

> لِمَن خَافَ اخفاه

وياتيه

عَذَابٌ عَلِيظٌ

إخفاء

اَلْرِيْكُحُ فقع الباء

فتح الياء وألف بعدها على الجمع- يشكا إبدال الهمزة الفأ

وكياتِ إبدال الهمزة الفأ

لي إسكان الياء

أشركتمون، أشركتمون، إثبات الياء وصلا

ٱَلَةِ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَثَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١١) وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَكَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَسَوَآةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَالْحَقِّ وَوْعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَعَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ اللهِ

كُرُونَ (0) وَمَثُلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ جَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِلْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عُقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِنقَبْلِأَن يَأْتِي يُومُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمُ خَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

تُوتِي إبدال اليمزة واواً

كُلِمُةِ خَبِيثَةٍ النفاء

300 A

خَيِيثُةِ اخْتِيثُةِ خَبِيثُةٍ خَبِيثُةٍ اجْتَثُتُ مم التوين وصلاً

يُشَاءُ أَلُمُ وصلاً:إيدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

و پيس إبدال الهمزة باه

يَاتِيَ

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُكُ ٱلْأَصْنَامَ الصُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ رَّبُّنَّ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبُّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُوْقَهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ( اللهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّتَا وَتَقَبَّلُ دُعَا و اللهُ وَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوبَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (<sup>1</sup>)

إِنِّيَ العاد

بِوَادِغَيْرِ اخفاء

دعاء إثبات الباء وصلاً

وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

هم سعوم م يوخرهم إبدال البيزة

ي**انيهم** إبدال الهمزة

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأُفْعِدَ مَهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يِأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَسَّيعِ ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَنذَا بَلَكُةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

الِّرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١٠ رُبُمَا يُودُّ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسَـ لمين ( تَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ُ مَا ثُنَزِلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُن وُنَ ١٠٠ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ء وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُو ٱلْإِنَّمَا شُكِّرَتَ أَيْصِنُ نَا بَلُ نَحَنُّ قَوْمُ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِيْمَابُ مُبِينُ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمُّ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَدُ بِرَزِقِينَ ١٠٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَلَهُ. بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعْخِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعُشُرُهُمَّ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَنْلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَكُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ (١٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ

المُستَخرِينَ إبدال الهمزة الفا لِبَشُورِ الْجَفَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَلَا الْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْحَاءُ وَالْجَفَاءُ وَالْجَاءُ وَالْحَاءُ وَالْحَاءُ وَالْحَاءُ وَالْحَاءُ وَالْجَاءُ وَالْحَاءُ وَالْ

مِن غِلِّ اخفاء نَدًى

نبى إبدال الهمزة ياءُ

عِبَادِيَ

فتح الياء

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ الْ َ قَالَ لَمْ أَكُن لِأُسْجُدُ لِبُشَرِ خُلَقَتَهُ. مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا مَسْتُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ النَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ اللَّهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَّتُهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ ۖ قَالَ هَـٰذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنُّ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِتَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (٥٠) ٱدُخُلُوهَا بِسَلَادٍ ءَامِنِينَ (١٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ ثُمَّلَقَ بِلِينَ الله كَا يَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ.قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ أَنْ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ بَلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلَدِقُونَ اللَّهُ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَ كُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ فَ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنْؤُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (١٠) وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ إِنَّ هَا لَ إِنَّ هَٰ ثُؤُلًا ٓءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ ۖ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْفَرُونِ (١١) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

جاء مال سهيل الهمزة الثانية

جِينَاكَ إبدال الهمزة ياه

> فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

تومرون إبدال الهمزة واوا

> وَجَآءَ أُهْلُ سهيل الهمزة الثانية

بَنَاتِيَ فتع الباء

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

> اِچِّتِ فنع الياء

قَالَ هَنَوُّلَآءِ بِنَاقِ إِن كُنتُمْ فَنِعِلِينَ ﴿ ۖ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَا يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيمَ سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ اللهِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَلَّا لِمِينَ السّ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَنْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَوَءَانَيْنَكُمْ ءَايَنِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَامِنِينَ ١٩٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠٠ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ ٧٧ۗ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِهِۦٓ أُزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ ۚ ۚ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (٥٠ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)



الدال الهمزة واوا المستهزين مذف الهمزة مائيك الدال الهمزة

(0) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفأ بِسُقِّ فنع الشين

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الْكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بِيَلِغِيهِ إِلَّا بِشِوِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيدٌ ۞ وَٱلْخِتَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابَرٌ وَلَوْ شَاءَ لَمُدَدكُمُ أَجْمَعِينَ آلَ هُوَ ٱلَّذِي أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوُبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثُّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الثَّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْكُة إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَالنَّجُومَ فتع اليم

ور مُسخرات تنوین کسر

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

لِتَاكُلُواْ إيدال الهمزة أأذا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزُا وَشُهُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتُ وَبَّالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ تَحِيثُ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُونَّ عَيْرُ أَحْيَا أَيُّهِ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (" كَلْجَرَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ لُمُ قَالُوٓأَأَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓأَأُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا سَآءً مَايزرُونَ ٥٠٠ قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَالِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

مَدُّكُرُونَ تشديد الذال

تدعون بانتاء بدل

م و م يُومِنونَ إبدال الهمزة واوأ

مَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمَّ وَبَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومُ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمٌ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَكِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوٓ أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَيْلِدِينَ فِيماً فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖤 🏟 وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدَّنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِمُ لَمُّهُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيَكَ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظُلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيَّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ السَّ

فَلَبِيسَ

تَانِيهِم إبدال الهمزة

ياتى إبدال الهمزة ألفاً

دِسْتُهُ رُونَ ضم الزاي

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰ ذَا مِن دُونِـهِ عِمِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرَضَ عَلَىٰ هُدَنِهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٧ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ مَا قُوْلُنَا لِشَيِّ وِإِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّهُواْ لَنُبُوِّنَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

أَنُّ أَعَبُدُواً ضم النون وصلاً

> مركن ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

لنبوينهم إبدال الهمزة باه مفتوحة يُوحَىٰ باليا، وفتع الحا، وألف بعدها

يائيهم إبدال الهمزة

عام و مرو عاخل همرو ابدال الهمزة الفا (الموضعين)

> €600° 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1



يو مرون إبدال الهمزة واوأ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بِٱلْبِينَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ( أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بَهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا فِلللَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا يَلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ ١٠ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفْنَهُمْ تَأَلَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَيْ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُثِيِّرَ بِهِ عَلَيْمُ مِن مُوْمِ مَا بُثِيرً بِهِ عَلَي هُون أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتِّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( الله عَلَوْ مُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَكَعِعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّادَوَأَنَّهُم مُّفَرَظُونَ ٣٠٠ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبِّلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُوَّ وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُّمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِّهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وهو اسكان الهاء تَسْقِيكُرُو الفنوحة لَّبُنَّا خَالِصًا

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّدرِبِينَ 📆 وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمْ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنِلَفُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١٦) وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ نَكُمٌّ وَمِنكُمْ مَّن مُرَدُّ إِلَّى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزُقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّـ مَنْ اَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُ رَأَ هُلُ يَسْتُونَ كُ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُورُ بِالْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمُ مُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ يُرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ



فَهُوَ

وهو سكان الهاء (الموضعين)

يات

يامر إبدال الهمزة ألفاً

و و روز يورمنون إبدالالهمزة واوأ ظَعَنِكُمُ وُ فتح العين

باسكم إبدال الهمزة أنفأ

و رو يودن إبدال الهمزة واوأ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنْغُٱلْمُيِينُ اللَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ الْكَنِفِرُونَ اللهَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَنْهُمُ وَ إِذَا رَءَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ يُظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ قَالُواْ رَبَّنَاهَنَوُلآءِ شُرَكَآ وُنَاٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكِّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِهُونَ ١ ١٠ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَادُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَبُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآءٌ وَنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (٥٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ال وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَد تُكُمُّ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا لَتَّخِذُونَ أَيْمُنَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُه تَعَمَلُونَ الله

وجيناً إبدال الهمزة

يا مر إبدال الهمزة ألفاً



تُذُكُرُونَ نشديد الذال وهو اسكان الهاء مومن ابدال الهمزة قرات ابدال الهمزة ابدال الهمزة

وَلَا لَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلٌ قَدُمْ بُعُدُ ثُبُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِسَةً أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ الْيُسَ لَهُ .سُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلْنَآ ءَايَةً مَّكَابَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّبِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّهِ

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ نَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ رِيَشُرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَا ذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيكُمْ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ اللهُ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّا ثُمَّ إِن رَبَّكَ

يُومِنُونَ ابدال الهمزة واوأ (الموضعين)

لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ

وَصَيْرُواْ إِنَ رَبِّكَ مِنْ يَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ



تَاتِي إبدال الهمزة انفأ

ياتيها إبدال الهمزة الفأ

الميستة تشديد الياء مكسورة

فَمَنُ آضطر مم النون وسلا وكسر

﴿ مَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسِ تَجَلَدِلُّ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسِ مَّاعَ عِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهِ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ حُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ١١ مَتَكُعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١٠) شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيؤُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ١٠٠ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَإِنْ عَاقَبْتُم بِهِ إِنَّ فَكَانِ صَبْرَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ (١٠٠٠) وَأَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ

**وُهُو** إسكان الهاء

لَهُوَ إسكان الها،



سُيْحَنَ ٱلَّذِي أَشْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّرَكَ ٱلْمُسْجِدِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ ءَايَنِنَآٓإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنَّ إِسْرَاءِ مِلْ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (أَنَّ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ بِلَ فِي ٱلۡكِئٰبِ لَنُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَنَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْحَكُمْ عِبَادًا لِّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهَ عَلَيْهَ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۗ إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَآخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُ لُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتَّبِيرًا ٧

عَسَى رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُّتُمْ عُدْنًا وَجَعَ بيرًا ۞ إِنَّ هَاٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّبْلِحَنْتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَنَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرُجُ لَهُ بِوَمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا اللَّهُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهِ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اللهِ وَإِذَآ أَرَدَنَآ أَن تُهْلِكَ فَرُيَّةً أَمْرِنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٠) وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا اللهُ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وپيخرج بانيا، بدل

مِلْقَلْهُ ضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف

أَقُرا إبدال الهنزة الفأ **وُهُوَ** إسكان الهاء

و وومن مومن إبدال الهمزة داداً

مُحَظُّورًا ٱنظُر ضم التنوين وسلا

> (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآهُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذَّمُومًا مَّذْحُورًا (١١) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآء وَهَتَؤُلآء مِنْ عَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُدَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللَّهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَيِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُّمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَرِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ١٠ رُبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرُ بِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبُذِّرْ تَبَّذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧٧)

وَإِمَّا تَغَرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٠٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُلُواۤ ا أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقً غَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْكَ كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّئَةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلُطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا اللهِ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيَّم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (اللهُ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيْكَ مَكَّرُوهَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَكَّرُ

خطعًا فتح الخاء والطاء

بِٱلْقُسطاسِ

تَاوِيلًا إبدال الهمزة النا

سينة

فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح تقولون بالتاء بدل الياء يسيح له بالياء بدل التاء

اخفاء قرات ابدال الهمزة

بومنون إبدال الهمزة واوأ

مُّسُحُورًا انظر ضم التنوين وصلاً

**إذا** حذف الهمزة الأولى

أدهناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مَّا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفُنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّهَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُ بٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ وَالِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْعَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْسِ سَبِيلًا (الله المُبْحَنْنَهُ وَتَعْلَلِ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا (اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ - وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ كِلِيمًاغَفُوزًا النَّ وَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا عَلَيْ أَدُبُرِهِمْ نُفُورًا اللهُ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَالِسْتَمِعُونَ بِهِ عِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلاَيْسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓا أَوۡذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَوِنَّا لَكَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ الْأَنَّ



لِبِ التَّمُورِ إِدْ غَامِ الثَّاءِ فِي النَّاءِ

يكشا إبدال الهمزة ألفأ (الموضعين)

قُلُّ أَدَّعُواً ضم اللام

﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ خَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ -وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْنُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٥ رَّبُكُرْ أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَكَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَكَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّي عَلَى بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١١٠ أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَخُذُورًا ﴿٧٥) وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

إبدال الهمزة ياء وادغامها ضم التاء بالياء وصلأ إسكان الجيم مع القلقلة

وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظُلَمُواْ بِهَاوَمَانُرْسِلُ بِٱ إِلَّا تَخْوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنُ ٱخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ نَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَالَ ٱذْهَبُ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّمَ حِزَآ أَوُّكُمْ حِزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ ۖ وَٱسْتَفْرَزُ مَن ٱسْتَطَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَ سُ ٥٠ رُّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِي

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ١٧٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْ كُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ كِيلًا (١٨) أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِفَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ثِيرٍ مِّتَنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَّاس بِإِمَامِهِم مُ فَكُنْ أُوتِي كِتَابَهُ، بِيَمِينِهِ عَأُولَيَهِكَ يَقْرَهُ وِنَ تَنَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ١١٠ وَمَن كَاتَ فِي هَا عُمَىٰ فَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٠﴾ وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُهُۥ وَإِذَا لَّاتُّخَذُوكَ خَلِيـلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِد كَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّْا قَلِيلًا اللهِ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَايَجِهُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا

الريكج فتح الباء وبعدها ألف (بالحمع)



فَتُغْرِقَكُمُ أبن جماز: بالناء بدل

فَتُغَرِّقَكُمُ

إين وردان: وجهان: ۱. كأبن جماز ۲. فتح النبن وتشديد الراه

مِّمَّن خُلُقُناً اخفاه

فَهُوَ السَّانِ الهَاء

خُلُفُكَ فتع الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وَنَاءَ نقل الهمزة بعد الألف مع المد المتصل (كمثل النطق بكلمة جَاةً)

شيناً ابدال الهمزة ياءً

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبُثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقَم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ . نَافِلَةُ لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ۖ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ١١٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠﴾ وَإِذَا أَنْفَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسَا اللهُ قُلْكُلُ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا سَبِيلًا (٥٠٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَّ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ وَلَينِ شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

(رحمة مِن زَيك إنَّ فضلهُ، كَانَ عَلَيْك كبيرًا (٨٧) قل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلِّإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا (١٠٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ٣٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (00 قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ياتُواْ بدال الهمزة

ياتون إبدال الهمزة

نُومِنَ ابدال الهمزة واوأ

تفجر ضم الثاء رفتع الفاء وكسر الجيم

**تُاتِیَ** ابدال آلهمزة الفا

يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً فَهُوَ اسكان الهاء المُهُتَدِء بالياء وصلا مَاونهم ابدال الهمزة الفا الفائي

> إذًا حدف الهمزة الأولى

ادئ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

رُقِی الماء

إسرة يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (المضعة)

هَنْوُلَآيَهِ إِلَّا نسهيل الهمزة

جيناً الدال الهمزة با:

م يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤاْ أَعِذَا كُنَّا عِظْكُمَا وَرُفَنَتًا أَعِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولِمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَيْ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (19) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْءَالْيُنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَكَتِّ فَسْعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعُونُ إَظْنَاكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزلَ لَا رَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ مَثْنُورًا اللهِ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَعْرَقُنْكُومَن مُّعَكُو جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِل ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُا ٱلْأَخِرَةِ جِنَّا بِكُمْ لَفِ



تُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً

هرمه مو قل<sup>و</sup>ادعوا ضم اللام وصلاً



أُوادعوا ضم الواو وصلاً

عِوجًاقَيْمًا

باساً باساً إبدال الهمزة

المومنين ابدال الهمزة يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

وَهَيِّی اندال العمادة

ياتُوب إبدال الهمزة

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآيِهِ مُ كَبْرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَحِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَىٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُ وَأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًّا ١٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَ النَّ فَضَرَ بْنَا عَلَى ٓءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبَثُواْ أَمَدًا اللَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَ أَلْقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُلآ إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ م بِسُلْطَ نِ بَيْنِ فَكُنَ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْقُواْ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقً الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ١٧٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقُلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ كَمْ لِيثْنُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِنْتُ فَابْعَثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَاۤ أَزَكَى أَيْكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ ا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ كُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبِكًا ١٠٠٠

ف<mark>اوراً</mark> إبدال الهمزة الفا

وژه که دريا المرزيا المرزيا

خُيِّالِيَّافُ

ر ر فتع الياء

م دین م بالیا، وصلا

> مِأْيَةٍ إبدال الهمزة ياء مفنوحة

لىعلموا أن وعد الله حقّ وأنّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرِبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا الله وَلِبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عِ أَحَدًا اللَّ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ نِيهِ ، وَلَن تِجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ٧

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتُدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرِّتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أَوْلَيَهِكُ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (٢٠ كِلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠٠ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَيْحِيهِ، وَهُوَيْحُاوِرُهُ، أَنَا أَكْثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

فليومن إبدال الهمزة واوأ

بِيسِ إبدال الهمزة ياءُ

شِياًبًا خُضُرًا اخفاء

مُتَكِينَ حذف الهمزة



و هو الماء الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وصلأ

وُهْيَ (ac

نَجَنَّ تَهُ، وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ أَبِدًا ( وَمَا أَظُنُ ٱلسَكَاعَةَ قَلَ بِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلُهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيْنَ أَحَدًا اللهِ وَلَوْ لَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَسَرِفِ أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهِ فَعَسَى رَيِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصِيحَ مَا وَهُ اغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ اللهُ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيِّهِ عَلَى مَٱأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْأُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِنْةُ يَنْصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنْفِصِرًا ﴿ ثُنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ اللَّهِ وَٱضْرِبَ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ عَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَجُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا (6)

ٱلْمَالُ وَٱلْبِئُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آوَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّرِ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ۞ وَيَوْمَنُسَيِّرُٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً بِيلَ زَعَمْتُمْ أُلَّن تَجْعَلَ لَكُومَ مَّوْعِدًا الله وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَب لَايُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأُدُمُ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنَأُمُر رَبِّهِ ۗ أَفَنُـتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ مُّسَ لِلظَّا لِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَّا أَشَّهَدَ مُّمَّ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهُ وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا اللهُ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا (٣)

جيتُمُونَا إِسَالِ المِسِرَة الله المِسْرَة لِلْمَلْتَهِكُمُةُ

وصار بيس



أَسْهُ لَـ ثُهُمُ و بالنون بدل التاء وألف بعدها

وَمَاكُنتَ

مر موا يورمنوا إبدال الهمزة واوأ

تَالْيَهُمُ إبدال الهمزة الدال الهمزة

يانيهم إبدال الهمزة الفا

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

مو المحرو أبدال الهمزة واوأ منتوحة

لِمُهَلَّكِهِمُو ضم اليم الأولى وفتح اللام الثانية

وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن ح ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿ أَنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (٥٠٠) وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُحَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدَّحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَ ذُوَاْءَايَىتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوَّالِاهُ ۖ وَمَنْ ٱڟؘ۫ڶۘۄؙڡؚمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ الإِذَا أَبَدًا ١ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى بَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيا حُوتَهُمَافَاتَّخَذُسِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَكَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَرَّءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ إِنَّ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبِغٌ فَأَرْبَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللهِ فَوَجَدَاعَبُدُا مِنْ عِبَ ادِنَاءَ انْيَنْ لُهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ١٧ ۗ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةِ يُحِطِّ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١٠ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْحِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١١٠ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٧) قَالَ لَانْوَاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَلُكُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا (٧٤)

﴿ قَالَ أَلُوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلَنْكَ عَن شَيْءٍ بَعْدُهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٧) فَأَنطَلُقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَتَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهِ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيْتُكَ بِنَأُومِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ( ﴿ ) فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنهُ زَكُوهٌ وَأَقْرَبُ رُحُمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٨١) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّي شَيْءٍ سَبَبًا (10) فَأَنْبُعُ سَبَ ٥٥﴾ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ <u>وَ</u>وَجَدَعِندَهَاقَوْمَآقُلْنَايِنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّآ أَن نُنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ إِنَّ قَالَ أَمَّا مَن ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيْعَذِّ بُكُرُ عَذَا بَانْكُرًا الْأَهُ } وأَمَّامِنْ ءَامِنْ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُكُر جَزَّاءً لَحُسُنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٥٠٠) ثُمُّ أَنْهُ سَبَبًا (٥٠٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ بَحُعُل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُذَٰلِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالُدُيْهِ خُبْرًا ١٠٠ ثُمُ أَنْبُعَ سَبَبًا الْ اللَّهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوج وَمَأْجُو مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَنْ تَجْعَلُ بَيْنَا وَيُبْنَا تَدَّا الْأُنَّ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَلَ بِيْنَ نَهُمْ رَدْمًا ﴿ فَ } اَتُونِي زُبَرِ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَانُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا وَ فَمَا ٱسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُوا لَهُ, نَقْبًا (٧٧)

ألفأ فيهما

سُدُّا

ضم السين

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

> دُونِيَ فتح الياً،

أُولِياً عَ إِنَّا سهيل الهمزة الثانية

> هُرُوًا إبدال الواو

نُرُلًا خَالِدِينَ اخْطَاء

جينًا إبدال الهمزة ياءً

﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحُ فِي ٱلصُّورِ الله وعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَ إِلْلَّكُ فِرِينَ عَرْضًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنْجِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَآْءَ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ الْأَنْ اَقُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْدِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ، غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزِنَا ( الله جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُواْ ٱلصَّلِلحَنْتِ كَانَتْ لَمُمّْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزَّلًا (٧٠) خَلِينِ فَهَالَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ إِنَّ أَقُلِلُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنْفِداً لْبَحْرُ قَبْلَ أَن لْنَفَدَكُلِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمْدُالْ ﴿ فَالْ فَل إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِلَّاٰفَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدَا



كهيعهم السكت علي كل حرف سكنة لطيف

زَكَرِيًّا آءَ اذ

> زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

نِلَاآةً خَفِيتًا مِن عِن عِ

الراس ابدال الهمزة الفا

يَـــزُكَرِيًّآءِ إِنَّا

> راد همره مضمومة بعد الألف مع المد وفي الوصل وجهان: الهمرة الثانية

عُرِيبًا

لي فتح الياء

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّوۡوَءَاتَيۡنَاهُ ٱلۡحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَ زَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ١٣٠ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَتَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ١٧٠ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللَّ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا ١٠٠ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَ نِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنِيَّ فتح البا.

و و مت ضم اليم

(00) (10) (10) (10) (10)

نستیا کسر النون

سَّ قَطَ فقع الثاء وتشديد السين وفتح القاف

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرَى عَيْنَآفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشَرِلْحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَيِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا اللهُ يَتَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ١٠٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لِنَي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَني بَيْتًا الله وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ كُوبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ فَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهِ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يُنَّخِذُ مِن وَلَدِّسُبْحَ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ الْ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْ مِ عَظِيم ٧٣ أُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣)

جيتِ إبدال الهمزة ناذ

قُول م سم اللام

وَأَنَّ

فتح الهمزة

ياتُوننا إبدال الهمزة الفأ يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يَ الْبَتَ وصلاً : فتح الناء، وفضاً:

ياتِكَ إبدال الهمزة الفا

> إِنِّيَ شع اليا،

رُقِیَ فتح الیا.

مُخْلِصًا <sub>كسر اللام</sub> وَأَنذِرْهُمْ نَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ إِنَّا يَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۖ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبْعْنَي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا ﴿ ثَا لَتُ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْ اللَّهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا (0) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَاإِزُهِمْ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ،كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ يِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهِ فَلَمَّا ٱعْتَرَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ وَّكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (٥) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (٥)

يا مرو إبدال الهمزة الفأ

و إسرة ويل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



يدخلون ضم الباء وفتع الخاء

مَائِيًّا إبدال الهمزة

ونك تنكمن جانب الطور الايمن وقربنه بجيا رَحْمُنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَالصَّلَوْةِ وَٱلزِّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئنِ إِدْرِيسًا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا (٥) وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٧٠) أُولَتِكَ الَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبِيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدَاوَبُكِيًّا اللهِ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِيَّفَسُوْفَ يَلْقُونَ غَيَّ ٥٠ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُۥكَانَ وَعَدُهُۥمَأَنْيًا اللَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَامًا ۗ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ١٠٠ يَلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنِكَانَ يَقِيًّا ﴿ وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُدوزاً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> م م مت ضم اليم

يَذَّكُّرُ فتع الذال

فتح الذال والكاف وتشديدهما

جُمِياً ضم الجيم

عُنِيًا ضم العين

صُلِتًا ضم الصاد

مُجِنْبًا

ورِيًّا إبدال الهمزة باء ساكنة وإدغامها بالياء بعدها

لسَّمَاهَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا فَأَعْنُدُهُ وَأَصْعَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا اللَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَيْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ ١٠ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا اللَّ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ يعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمَّ أُولِي بَهَا صِلِيًّا ﴿ فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ امَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَاجِئُيًّا ﴿ ٧٠ ۗ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْرَءَايَنْتُنَابِيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧ ۗ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا اللهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُّهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَايُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابُ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزِيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُواْ هُدَيُّ وَٱلْبَاهِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧﴾

أَفُرانيتَ سهيل الهمزة الثانية

ويانينا المدال الهمزة

ير و جيستم و إبدال الهمزة باء

كَفَرُ عَائِتَنَا وَقَالُ لا و تَبْنَ مَا لَا وَوَلَدًا الطَّلُعُ الْغَيْبُ أَمِ التَّخَذُعِندُ الرَّحْنِ عَهْدُ السَّكَ لَرُّ سَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا (٧٧) وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةً لِّيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ١١٠ كَلَّاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ ثُنَّ أَلُوتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمْ أَزًّا اللهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا اللهُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفُدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ لرَّحْمَن عَهْدًا ﴿ ﴿ وَقَالُواْ أَتَّغَذُ ٱلرَّحْمَنُ وَلِدًا ﴿ ﴾ لَقَدْ مُ شَيًّا إِذًا ﴿ مُنْ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ ٱلْحِبَالُ هَدًّا ١٠٠٠ أَن دَعَوْ الِلرِّحُن وَلَدًا اللهُ وَمَايِنَبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللهُ إِن كُثُّرُمَنِ في السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ ٱلْقَدْ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا اللَّهِ



٩٥٠) الخيزيا

طه السكت على كل حرف سكنة لطيفة

مِمِّنخَلَقَ اختاء

إِنِيَّ لَّعَلِيَّ فتعالماه

انی ممزة مفتوحة وفتح الباء

> طوى فتع الواو وحذف التلوين

وَأَنَا آخَتُرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اللَّ إِنَّنِيِّ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيـةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىنهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ يَمينِكَ يَنْمُوسَيْ (٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُ أُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١٨ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَهُا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْخُذُهَا وَلَا تَغَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّوَاضَمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (1) اِلْرُيكَ مِنْ اَينِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ۞ وَيَتِرْ لِي أَمْرِى ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي الله الله يَفْقَهُواْقُولِي الله وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَ أَهْلِي الله هَرُونَ أَخِي (٣) الشَّدُديدِ وَ أَزْرِي (٣) وَأَشْرِكُمُ فِي أَمْرِي (٣) كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا (٢٣) وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا (٢٠) إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا (٢٠) قَالَ قَدْ ُوتِيتَ <del>سُؤْلُكَ</del> يَامُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣٧)

إننيَ فتع الباء لِذِكْرِيَ فتم الباء

يُومِنُ إبدال الهمزة واوأ

وكي إسكان الياء

مِنعَيْرِ اخفاء

> لي َ فتح الباء

سُولُكَ إبدال الهمزة واوأ

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَايُوحَى ﴿٣﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِي فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيِّ (٣) إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُي نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْفَجِّ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ 🕑 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ عَرْمَ إِنَّهُ مُ طَغَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ١٠٠ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَك (اللهِ وَأَنِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكُنَةُ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَهُ مِثْمَ هَدَىٰ ٥٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠

كم الأرض مه اوسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أُزُورَجَامِن نَّبَاتِشَتَّى ﴿ وَاللَّهُ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١٠٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٢٠٠٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ﴿ ۚ قَالَ أَجِنَّتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهِ فَلَنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِّتْلِهِ ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنِكَ مَوْعِدًا لَا نَخْلِفُهُ بَغَنْ وَلاّ أَنتَ مَكَانًا الله عَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى الله فِي فَرَعُونُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافْيُسْحِتَكُمْ بِعَذَ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ اللَّ فَلَنَازِعُوۤ أَأْمَرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجُويٰ ﴿ اللَّهُ قَالُوٓ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَالِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى

مهادًا كسر الميم وفتع الها،



أُجِيتُناً إبدال الهمزة ياءً

فَلْنَأْتِينَّكُ ابدال الهمزة الفأ

نخلفه إسكان الفاء. وحذف الصلة

سوگی کسر السین

فيستحتكروً فتع الياء والحاء

ا النون مشددة

م أيتوا إبدال الهمزة انفا وصلا فتح اللام

قَالُواْ نَكُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أُول مَنْ أَلْقَ ا بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ١٨ ﴾ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِّ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَكِحِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ شُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۚ فَالْءَامَنَّ لَهُ وَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ۚ قَالُواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَٱفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۚ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَابِرِيِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَاوَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ ۖ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لُهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ اللَّ وَمَن يَأْتِهِ عُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَيِّكَ لَهُمُ الدَّرَجَنْتُ الْعُكِي (٧٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَّاءُ مَن تَزَكِّي ﴿٧﴾

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمْ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخَنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ اللهِ وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسِنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلْ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ٣٨ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ ١٠ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي ١٨) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَنكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

ان اسر عسر النون وهمز وصل بدل القطع وبيندئ بها بالك

إسراه يل نسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



**روُعُذُنْكُورُهُ** حذف الألف الأولى بانياء الفتوحة وصلاً تاخلً إبدال الهمزة أنذاً

براسي إبدال الهمزة الفأثم فتح الياء

إِسْرَآهيلَ نسهيل الهمزة مع التوسط أو الفصر

لُنحرقته ابن وردان: فتع النون وإسكان الحاء وضم الراء

محرقته ابن جماز: ضم النون وإسكان الحاء والراء مخففة

لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا لَهُ وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمَاكُ لَمُمُّمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴿ فَالْقَدْقَالَ لَمُمُّمُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُوَاْ أَمْرِي اللهُ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تُنَّبِعَر أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ٣٠ ۚ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ كَ يَسْمِرِيُّ اللهِ عَالَ بَصُرْتُ نَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ كَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَكَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّفَنَّهُۥثُمُّ لَنَسِفَتَّهُۥفِي ٱلْيَحِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمَا ٓ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا نِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠٠ يَتَخَلَفُتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَيْ فِهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَهِـذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله عَوْمَ إِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَكُهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٠٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ١١٠٠ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

وِزُرًا خَـُـٰلِدِينَ الظاء

لَيِثْتُمُمُ إدغام الثاء في الناء (الموضعين)

و هو المورد الماء



مومرث أبدال الهمزة واوا لِلْمَلَيِّكَةُ ضم الناء وصلاً

فَنْعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْل أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِيةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَّعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادُمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١١١) ثُمَّ أَجْنُبُكُهُ رَبُّهُ وَفَاكَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيكًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْثُ رُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ الله قَالَ رَبِّ لِمَ حَثَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٠٥)

يالينكم و إبدال الهمزة الفا

> حَشَّرْتَنِيَ فتع الياء

قَالَ كُذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَا وَكِذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ ﴿١٦﴾ وَكَذَٰ لِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمُّ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنُّكَيٰ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى إِنَّ فَأَصْبَرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصُطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُويَ الله وَقَالُواْ لُوْلَا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْمِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ اللَّ وَلَوْ أَنَّا ٓ أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّـٰذِلَ وَنَخَـٰزَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ

**يُومِن** إبدال الهمزة واوأ

وامر إبدال الهمزة الفأ

ياتينا إبدال الهمزة الفا

تَا تِهِمُو ابنجماز:

ابن جماز: إبدال الهمزة أثناً

ابن وردان: بالياء بدل الثاء، وإبدال الهمزة ألفاً يانيهم إبدال الهمزة

أَفْتَ الْوُنَ إبدال الهمزة ألفاً

فُّل رَّكِي ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

**وُهُوَ** إسكان الهاء

فَلِيَانِنَا إبدال الهمزة ألفا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُوكئ إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها

يَاكُلُونَ



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يُرَكُّضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِينَ (اللهُ وَمَاخُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أُرَدْنَآأَنَ نَّنَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِلَّ مِلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ ( ) وَلَهُ مُنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وأُنشاناً ابدال الهمزة الفأ

باست إبدال الهمزة أنشأ

حصِيداً خُلِمِلِينَ الظاء

> **مُعِی** اِسکان الیا،

يوحى إبدال النون ياء وفتع الحاء وبعدها ألف

مِن خَشْيَرِلُوء انفاء

\$ 1 \$ CO

إِنِّكِ فتع الياء

م عرب موري كوري كوري المدال الهمزة واوأ

وهو

ه س مت ضم اليم وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاْسُبْحَنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَحْزِيهِ جَهَنَّهُ كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوَلَمْ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنْقَنْكُمُمَّأُ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَ لَهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُّعَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَ ةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ السَّ

كفُو أان سُخذونك إلا هـ وا وَإِذَا رُءَاكَ الَّذِينَ ح كُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرِّحُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلَ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ 🖭 أَمَّ لْمُنْمُ ءَالِهَا لَهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٣ مَنَّا مُنَّعْنَا هَلَوُّلاَّةِ وَءَابِآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِيمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

**هُرُوًا** إبدال انواد

تَاتِيهِمُو إبدال الهمزة ألفاً

وَلَقَدُ ٱستُهْزِيَ ضمالدال

صم الدال وصلاً، وإبدال الهمزة ياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

يَسُّلُمُّرُونَ

ضم الزاي وحذف الهمزة

نَاقِي الله الهمذة

إيدال الهمزة ألفاً الدُّعَاءَ إذا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ صلام صلام

مِّن خَرْدَلٍ خَرْدَلٍ

أَجِيلناً إبدال الهمزة باءً

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويْلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبَرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ لَقَدْكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينِ ( اللهِ عَالُواٞ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهدين اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ، لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِهَتِنَا يَتِإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَكُهُ. كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ مُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ (10) قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكُنَا أُرُّكُونِي بَرُدًا وَسَلَكُمًّا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا لُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهِ وَفَعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ 🖤

**فَاتُواْ** بدال الهمزة ألفاً

انت المردة الثانية مع الإدخال

أَرْمِمَةُ المِمْرة المُعْرة مع الإدخال

مُ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ تِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَ إِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَكَا دِينَ اللَّهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ ﴿ ﴾ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ ٥٧ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْ تَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّنْكُهُ وَأَهْلُهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۚ ۖ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَلِتِنَٱۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الله وَدَاوُردَوسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ وغَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ كُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّـرْنَا عَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ نةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلُحْصِنَكُم مِّنَ بَأ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى ِأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرَكِّنَا فِهَا وَ<del>ح</del>

باسكم و ابدال الهمزة الفا

ٱلرِّيكحَ

فتح الياء وألف بعدها على الجمع



وَمِرْ ﴾ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَ دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ﴿ نَالُهُ وَنَاكُشُفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨) وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّنِينِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِلِمِينَ ﴿ ﴿ فَٱسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكُذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ جَنْنَا لُهُ، وَوَهَبْنَا لُهُ، يَحْمُنَ وَأُصْلَحْنَا هُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَمَدْعُونَكَا رَغَيُ اوْرَهِيكًا وَكَانُواْ لِنَا خَلِشِعِينَ ﴿ ١٠﴾

المُومِنينَ إبدال الهمزة واواً

اذ همرة زاد همرة وسياد مفتوحة وتسهيل الهمرة الثانية

و هو اسكان الهاء

و مومن مومن ابدال الهمزة داداً

فُلِّحَتُ

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ

هَلُولُلَاءِ ٥ اللهاة ابدال الهمزة الثانية ياء

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنْتُ فَرْجُهُا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا لْنَاهَا وَٱنْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ تَتُكُمُ أُمَّاةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُوانَ سِعْيهِ، وَإِنَّالُهُ، كَانِبُونَ ﴿ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فُيْحِهُ مُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَـُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْكُنَّا كُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ ةً مَّاوَرُدُوهِ مَأْوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (1) هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 💮



خروم خدم الباء وكسر الزاي تطوى بالناء المضمومة بدل النون

وفتح ألواو ثم

ضم الهمزة لِلْكِتَكِ كسر الكاف وفتح الثاء وزاد ألفاً بعدها الإفراد - على

بدان الهمزة ابدال الهمزة الفأ

ء قُلرَّبُّ

ضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في اللام وصلاً وضم اللاء



## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـَقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرِيْ وَمَا هُم بِسُكُنرِيْ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَينِ مَّرِيدٍ (٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَمَّدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغُيرٍ مُخَلَّقَ ةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُ لِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِن كُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْتًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبِتٌ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿

نشاع إلى وجهان:
١-إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢٠. تسهيلها

زاد همزة مفتوحة بعد الباء

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُنيرٍ ١ قَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلِّيمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ وَإِنْ أَصَابِنُهُ فِئْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْ مُلْكِنَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبِلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِاحِدِتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللهِ

گبیس وکبیس بیدال الهمزه ناه وَٱلصَّنبِينَ حذف الهمزة

مِن غَمِّمٍ إخفاء

ولُولُولُولُ إبدال الهمزة ولواً

كَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْ دِى مَن يُريدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرَ أُعِيدُواْ فِيَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ يُحِكَّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُدُوٓ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ الْإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بِوَّأْنَكَا لِإِبْرَهِي مَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفُ بِي شَيْتًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَاآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّمِ ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يِأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِيكَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ٧ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآهِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَكَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطْوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّةٍ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّالَى عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّالَى عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ مِنَ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللَّ

سُولَهُ

وَٱلۡبَادِء

بوًانكا إبدال الهمزة ألفاً

ياتُوك إبدال الهمزة أنفأ

يانين إبدال الهمزة الفأ

> فَهُوَ إسكان الها،

مركز وو متحطفه فتع الخاء وتشديد الطاء

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَكَيْرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَكِيِّرَ فَإِلَاهُكُورُ إِلَّهُ وَكِحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٠٠ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَتِّرَكُنَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٥ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠



يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا أَسْمُ ٱللَّهِ خَصُرَتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويَتُ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمْوُرِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِي لِلْكَ فَيْرِينَ ثُمَّا خَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْيَةٍ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ِمَّشِيدٍ ٥ أَفَكُر يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَ نُرُ وَلَنِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

دفّع کم الدال وسخ الفاء والفا بعدها

لحكومت نفنيف الدال

أَخَذَتُهم و ادغام الذال في الناء

ألف بعد الكاف مع التوسط أو القصر وهمزة مكسورة بدل الهاء ثم نسهيلها

وهمي

فَهی اسکان الهاء

وجيم إبدال الهمزة ياءً أيدال العمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم معسورة ثم مع التوسط أو القصر

وهي المحان الهاء

أَخَذُتُهَا إدغام الذال في التاء

ا امنیکیته

فَيُومِنُواْ إبدال الهِمزة

تَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ الدال الهنزة الفا

لَونِكَ بِالْعِذَابِ وَلَنْ يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَ عندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُنَّهَا ( قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرُةٌ وَرِزْقٌ كُربِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ( ) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايِنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّهُ عَلَى الْمُحْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيَعْ رَأُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك لَهُ وَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِكَايَنِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثُ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥٠) لَيُلَخِلَنَّهُم مُّلْخَلًا يَرْضُونَكُّ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّتِيلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَبِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَكَرَأَكُ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَرةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَصِيدُ اللَّهُ

لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين)

مَدْخَلًا فتع اليم



لَعَ فُوَّ عَ فُورٌ إِنْنَاءُ

> تَلُعُونَ إبدال الياء تاءً

لَطِيفٌ خَيْرٌ خَيْرٌ

السيكماء أن مسهيل الهمزة الثانية

وهو الماء

لَدْتَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ بِٱللَّهِ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهِ بَاكُمْ نَمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيمِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ 📆 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِيكِتَنَبَّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ﴿ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ نُنَزِّلُ بِهِ - سُلُطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٧٠) وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّابِ كَفَرُواْ ٱلْمُنح كريكادون يسطون بِٱلَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَأَقُلُ أَفَأَنَيِّتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُوْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠)

وكبيس بدال الهمزة



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. وَإِن يَسَلُّهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهِ مَا قَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْدِرِهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الله الله وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْزَ الرَّحْبَ

قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهُ مَا فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهُ المُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ

فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللهُ

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُو

لِأُمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُوْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ

يُحَافِظُونَ أَنْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ أَنْ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضِّعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَالِكَ

لَمَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ اللَّ

المومنونَ إبدال الهمزة واوأ

أَنشَانَكُ إبدال الهمزة الفأ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْا بهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَادِ لَكُمْ فِهَافُوكِهُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿١١) وَشَجَرَةٌ تُغُرُجُهِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسِّقِيكُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَٰلَآ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي كَذُّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْ نَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمِّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴿ تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغَرَّقُوك

فأنشأنأ

أُنشاناً إبدال الهمزة أنفا (الموضعين)

أُنُّ أَعَبُدُواْ ضم النون وصلا

الكه غيره ع اخفاد مع فسر الواء والهاء يا كُلُ

> الله الحبريات ۳۰

تا كلون إبدال الهوزة ألفاً متم ضم الميم همات المسرالناء الموضعين)

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنَّاءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَبْرُهُ أَفَلاَ نَنَّقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله عَمَاتَ هَمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِلَّا حَيَالُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ عَمَّا فَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ ٤٠ فَأَخَذَتَّهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَكَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسُلُنَا رُسُلُنَا تَتْرَأُ كُلُّ مَا جَاءَأُمَّةً رَّسُولُهُ } كَنَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِّقَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُثَمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِنَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَالْفَا أَنُومِنُ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ (٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَد عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْ نَدُونَ ( وَ وَحَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّكُو عَايَةً وَعَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا السَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

يَسْتَلْخِرُونَ إبدال الهمزة

> تُتُرُّا وصلاً بالتنوين

جَآءً أُمَّةً

تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو

يومنون إبدال الهمزة واوأ

أَنُومِنُ

إبدال الهمزة واوأ

ربوة ضم الراء

وَأَنَّ اللهمزة

مِن خَشْيَةِ انفاء ر و و يوتون إيدال الهمزة واوأ

**كُرْيَاتِ** ابدالِ الهِمزة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

و منون إبدال الهمزة واوأ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ 🕥 أَوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ١٠٠ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَ يَنَاكِئُكُ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذَنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُرُواْ ٱلْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتْ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَكُرْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلِ أَمْرِ جَاءَهُمْ مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ٱمْ لَوْيَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبُلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُلِيهُونَ ﴿ ﴾ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ 🖤

وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي كُلْغَيْنِه وِنَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنر وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَنْ الَّذِي ذَرَّأَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ ثَمُّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ (١٨) قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدَّ وُعِدْنَا غَنُّ وَءَابَآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لِّمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونِ (٥٠) قُلُ مَن زَبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَصْرِشِ ٱلْعَظِيمِ (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٧) قُلْ مَنْ بِيكِهِ-مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كَنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُّ فَأَنَّى تُسْحَرُهِ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

إذًا همزة واحدة مكسورة

مُتْنَا

امنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تُذُكِّرُونَ تشديد الذال عَلِمُ عَلِمُ ضم المبع

بَلْ أَتَيْنَهُم بِإِلَحْقِ وَ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ (٠٠) مَا أَتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَىٰ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىٰ مِيمَاخَلُقُ وَلِعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُنْهَ حَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ عَلِيمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قِفَتَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَ إِنَّ فَكَاتَجُعَ كُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٓ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ 🖤 وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ ﴿ ۖ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بِرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُعَثُونَ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُ مِ يَوْمَهِ ذِوَلا يَسَاءَلُونَ فَمَن تَقَلَتْ مَوَازِينُهُ مَقَا وُلَيِّكَ هُمُ أَلْمُقْلِحُونَ (10) وَمَنْ خَفَّتُ مَوَّزِيثُهُ وَفَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُوهُمْ فَيَا كَالِحُونَ ﴿ ١٠٠٠

جَآءَ أحدهم سهيل الهمزة الثانية

> لَعُلِّيَ فتع اليا،

وَمُن خُفَّتُ اِخْفَاء

ٱلْمَّ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم جَاتُكَذِّبُونَ ﴿ فَأَكُواْ فَالْواْ رَتَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْهُ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا فَوْمًاضَآ لِّينَ ﴿ ثُنَّا رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْفِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠٠) فَأَتَّخَذْتُمُوحٌ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِيرُونَ ١٠ قَلَ كُمْ لِيَنْتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ (١٠٠٠) قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ ثَنْ قَسَلَ إِن لِيَثْنُعُ إِلَّا قَلِيلًآ لَّوَأَنَّكُمُ كُنتُ مِنَعَلَمُونَ إِنا أَفَحَسِبْتُ مُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ١١٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ رَبِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِهِ ۚ إِنَّ هُ لَا يُفَّ ٱلْكَنفِرُونَ ١١١) وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١١)

هُ أَيْحُذُ تُمُوهُمُ وَ النفام الذال إدغام الذال في المثاء

سُخُرِيًّا

لَبِثَتُّمُورُ لِبِثَتُمُورُ إِدِغَامِ الثَّاءِ إِدِغَامِ الثَّاءِ إِدِغَامِ الثَّاءِ نَذُّكُّرُونَ

المديد الد الاقاليانية الحيديات المحيديات

مِأْيةَ بدال الهمزة بلاه مفتوحة

تَاخُذُكُرُوُ رَافَةٌ إبدال الهمزة الفا

تُومِنُونَ المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ فيها

**ياتُّوُ** إبدال الهمزة أنفأ

شُهُدَآءُ إِلَّا

ا ابدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢- شهيلها بين الهمزة دال اله

أُرْبعَ

فتح العين

وَٱلْخَنْمِسَةُ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايِكْتِ بِيَنْكَتِ لَعَلَّكُمْ لَلْكُرُونَ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَأَيْفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُوا لَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ اللُّ وَٱلَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمَّ شَهِندَةً أَبَدَّا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورً فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِّبِينَ ٧٣ وَيَدَّرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشَّهَدَأَرْبَعَ شَهَدَ تِبِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْهُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ۗ اللَّ لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠٠ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٠٥ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ. هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بِهَلْاَ اسْبَحَننكَ هَلْا أَبْهَتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحيمٌ ﴿

المومِنُونَ وَالمُومِنَاتُ إبدال الهمزة واوا

يكاتُواُ إبدال الهمزة الفأ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مومنين ابدال الهمزة واوأ (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1):24 (1

يا هر م إبدال الهمزة ألفاً

يتأل قدم التاءعلى الهمزة الفتوحة ثم

**يُوتُّواُ** إبدال الهِمزة

ألمومنكت إبدال الهمزة واوأ

بيۇتا غير غير

لَّسَتَانِسُواْ إبدال الهمزة ألفاً

تَذُكُرُونِ نشديد الذال

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُّ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْمِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُوْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ا يُومَيِدِ يُوفِيمِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثُنُّ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُوبَ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُون مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

فَانِلَّهُ تَحِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَائَدْخُلُوهِاحَتَّى يُؤْذَنَ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ أَهُو أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ إِنَّ لِيُسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُونًا غَيْرُ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕥 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكِي لَمُرَّإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصِّنعُونَ ٣٠٠ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَلِهِنَّ وَيَحُفَظَنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِين زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولَيضَرِينَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِيَ أَوْ أَبْنَآيِهِيَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أُخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣)

يُوذَك إبدال الهمزة واواً

بُيُوتًا غَيْرَ الله لِّلْمُومِنِينَ لِّلْمُومِنِينَ

لِّلْمُومِنْكِ إبدال الهمزة واوأ

غَيْرَ أُولِي هنج الراء

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ البِعَاء إنَّ شهيل الهمزة الثانية

ورير مبيننات فقع الياء

تُوقُدُ تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصِّيلِحِينَ مِنْ عِبَادكُمْ وَلِمُ كُونُواْ فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُّ عَ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَا عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَـنَكُمُّ وَلَا كُرِهُواْ فَنَيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنَّ أُرَدِّنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَاً. ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ۔ أرض مَثُلُ نُورِهِ ، كَمِشْكُوْةِ فِهَا مِصْ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٣٠ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَ هُ رِيْسَيِّحُ لَهُ وَفِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيهُمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَهِا اللَّهُ ظُلُمُن مُن بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذًا أَخْرَجُ يَكُهُ، لَمْ يَكَدْيَرِنَهَا وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحَهُ. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمَرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيْصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ، يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصُدِ (اللهُ

يُوكِلُفُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

مِن خِلَالِهِ۔ اخفاء

أيدُّ هِبُ ضم الباء يشآم إِنَّ الْمِيْ الْمُيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْلُمُ الْمُنْ الْمُن

مُّرِيَّنَاتِ فتح الباء بِالْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ الدال الهمزة واواً

ليحكم ضم الباء وفتع الكاف (الموضعين)

ياتُواْ ابدال الهمزة الفا

ويتقلوه ابن جماز: كسر القاف مع الصلة

> يفين المهرك المهرك الم

ويتقه وابن وردان: كسر القاف مع اسكان

يْقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَثْوَلِ وَٱللَّهُ خَلُقَكُمُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءَ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَثَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا ۖ لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُبَيِّنَكُ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (أَنَّ) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُوۡلَٰكِهِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا دُعُوٓۤ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ بَحَكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (اللهُ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْبَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٥) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُم أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥) يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ قَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَاعَةُ مُّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِلَاخُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَكُمْ وَعَجِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُ مُ مِنْ الْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّوَلِينْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِيْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُو ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وماويهم إبدال الهمزة الفا وكبيس

لِيَسْتَنذِنكُمُ إبدال الهمزة القا فُلِّكُ تَكْذِنُوا إبدال الهمزة الفا

أَسْتَاذَنَ إبدال الهمزة الفأ

تاكلوا إبدال الهمزة الفا (الموضعين)

وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَثَانِ فُواْ كَمَا ٱسْتَثَاذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُرَ ۖ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أُوَّ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْ تَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى بِسَّتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسْتَعَدَّنُولَكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الا ٱلَّذِي لَهُ مُمُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَكَ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا اللَّهِ



فَهْیَ اسکان الهاء یا کارگران الهمزة الهمزة الفاد الهمزة الفاد الهمزة الفاد ا

مَّسَحُورًا انظر ضم التنوين وصلا وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا اللهُ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَعِي تُمَّلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَ يِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ رَنَدِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أُوَ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلطَّلِيمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴿ انْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كَالُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأْتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا ُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قَالُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينً كَاتَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْءُولًا ﴿ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَا ۚ أُمَّ هُمْ صَهَلُواْ ٱلسَّبِيلَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَآ أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمَّ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًاْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكَبِيرًا (اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ ىنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٠٠)

هَلؤُلاَءِأُمُّ إبدال الهمزة الثانية ياءُ

> المرابع نتخذ ضم النون وفتع الخاء

يستطيعُونَ بالباء بدل الناء

لياكلون إبدال الهمزة الفأ



يُومَيلِدِ خَيْرٌ النفاء

تَشَّقُّقُ نشدید الشین

ا گُخُـدُتُ إدغام الذال في الناء

فُلانًا خَلِيلًا اِخْفاه

قُومِی فتع الیاء

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ بِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يُرَوْنَ ٱلْمَلَتِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِمُخْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـهُ هَبَاءَ مَّنشُورًا ﴿ اللَّهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ فِي مُرَّا مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَثُرِّلَ ٱلْمُلَتِيكَةُ تَنزيلًا ١٠ المُلُكُ يَوْمَ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَّتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٣ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبُ إِنَّ فَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينِّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً حَكَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٱلَّذِينَ يُعۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠٠٠ وَإِذَارَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ْوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (")

ياتُونكَ إبدالِ الهِمزة

جيناك إبدال الهمزة باه

وثمودا بالتلوين مع الإدغام وصلاً

السوع الفكلم ابدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> هُرُوًا إبدال الواو معزة

أَرَانِتَ سهيل الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

فُشراً بالنون بدل الباء وضم الشين

میرستا تشدید الیاء مکسورة

شيت إبدال الهمزة ياءً

> وريه» الإيزيا الإيزيا الإيزيا

عَسَبُ أَنَّ أَكَثُرهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلَ سَكِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدًّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُكَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عَبْلَدَةً مِّيَّكًا وَنُسْقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُواْ فَأَبِّنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَ لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرْجَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ ٥٣ كُولُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَالُكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنيرًا ١٠٠ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءً أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا (٧٠) وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ ٥٠ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ-خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمَّيْنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَكَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيِّلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْأَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (٣٠) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهَ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللهَ

شاء أن سهيل الهمزة الثانية

تامرنا إبدال الهمزة



**وُهُوَ** إسكان الهاء

مُعَمِّرُواً يُقَبِّرُواً ضم الياء وكسر الناه و کر کرد تشدید العین دون الف قبلها

فيه

وَسَلَكُمَّا خَلِدِينَ الفاء

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ كُمَّ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ حُرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ حُرَّمَ اللَّهُ عَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهُ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ عَ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَدَّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُو ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا للْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَلُكَقَّوْنَ فِيهِمَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا الْحَقَّ خَلِامِيَ فِيهَا ْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ قُلُّ مَا يَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآقُ كُمِّ فَقَدْ كُذَّبِنُّمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧

اللهِ عَالِيَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ الْكَالَكَ بَاحِثُمُ نَفْسَكَ ٣) إِن نَّشَأُ نُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلشَّمَاءِ عَالِيَّةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ الَّ وَمَايَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعْلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّ أَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۗ ۚ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ النِّ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ اللَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقَّتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِتَايَنِيَّا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأَنِيا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ ٧٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

طستر المدن على كل مرف عنة المليعة المقائل المقائل الحداث

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا (المضعن)

السَّمَاءِ مَايِّهُ إبدال الهمزة الثانية ياء

يسنم رون ضم الزاي وحدف الهمزة

> لَهُوَ إسكان الهاء أَن أيتِ

ان ایت ابدال الهمزة الساکلة یا،

إِنِّيَ <sup>العَّمَ</sup> البَاء إِسْرَةٍ بِيلَ

نهيل الهمزة مع التوسط أو النصر ألث الأ

إدغام الثاء الإغام الثاء الثاء

نَّشَا يَالِيهِمُّ فَسَيَاتِيهِمُّ نَامَا

إبدال الهمزة ألفأ

سرة يل سهيل الهمزة التوسط أو القصر

اُلِّحُنَّدُتَّ إدغام الذال فج الناء

إِلَهَا غَيْرِي إِنْفَاء

جيتك إبدال الهمزة ياء

**فَاتِ** إبدال الهَمزة أنفأ

تَامُرُونَ ابدال الهمزة

أرجه ابن وردان: كسر الهاء

أرْجِهِ،

مع الصلة يكاثوك إبدال الهمزة

قَالَ فَعَلَنُهَآ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٠٠٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلُ (17) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُم مُّوقِينِنَ اللهِ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْمَعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّكِينَ اللَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَيِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أُوَلُوْ حِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ اللَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُّبِينٌ اللَّ وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيثُ اللهُ اللهُ يُعِرِدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَسْرِينَ اللهُ يَأْتُولَكَ بِكُلِّ سَخَّارِ عَلِيمٍ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ أَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُحْتَمِعُونَ ﴿ ٢٠

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ( اللَّهَ عَلَمًا جَآءَ ٱلسَّ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٣٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواٰمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٣ فَأَلْقَواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (0) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (1) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ الْكُ قَالَ ءَامَنتُ لَهُ وَبَيْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيِّرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أُوِّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ١ ﴿ وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَتَوُّلًا ٓ وَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُونَ ١٠٠٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِدُرُونَ ؠڡۜڹجَنَّتِۅؘڠٛؽُونِ (٧٠) ۘۅۧڰٛنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٩) فاتبعه هم مَّشَّه قار

مَعِی اِسکان الیاء

مومنين إبدال الهمزة واوأ

> لَّمُوُ إسكان الهاء

نبأ إبرُاهِيمَ نسهيل الهمزة الثانية

أَفْرَأُ يَسْمُورُ نسهيل الهمزة

> لِّي فتع الياء

فهو إسكان الهاء (الموضعين)

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴿ ١١ } قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ بَرَّأَ إِنْرَهِيمَ ٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهِ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّاكُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَأَلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٣)

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَذَّ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ اللَّهُ وَلَاتُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٩٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَآأَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله ﴿ قَالُواْ أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (اللهُ

لِلْأَبِي فتح الياء

أَلْمُومِنِينَ مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

هُوَّ اللهاء اللهاء

أَنُومِنُ إبدال الهمزة واوأ



المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

معی

مومنين أبدال الهمزة واوأ

**لَهُوَ** إسكان الهاء

إِنِيَّ وَالِياءُ وَالِياءُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣١) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَالِالْاَلَالَالِيرُ مَٰبِينٌ (١١٠) قَالُواْ لَيِن لَّرْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١٠) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ اللَّهِ فَٱفْنَحْ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتُحَّا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَقُّومَا كَانَ أَ كُثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانْتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُرْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٠٠ وَمَآأَسَّ كُمُ مَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهِ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آلَ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَدَّكُم بِأَنْصَامِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٣٠) قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ (٣٠)

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْهِ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣ وَإِنَّ رَبُّك لَمُ الْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ كُذِّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللّه فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِجَنَّنتِ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (١٥٥) مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرٌّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (00) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٥٥ فَعَقَرُوهَافَأَصَبَحُواْ نَىدِمِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَابَ عُنْرُهُم مُوْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ ال

خُلق فتع الخاء وإسكان اللام

مومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> **هُوُ** إسكان الهاء

فَرِهِينَ بلا أَلْفُ بِعد الفاء

**فَاتِ** إبدال الهمزة الفأ

فياخذهم و إبدال الهمزة الفا

> لَهُوَ إسكان الهاء

كَذَّبَتْ قَوْمُلُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣ ۖ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ السَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٥٥ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلِّ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١٦ } قَالُواْ لَبِن لَّهُ تَنتَ فِي لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٠ رَبّ نِجّني وَأُهْلِي مِمّايعُملُونَ (١٦) فَنجّيْنَهُ وَأَهْلِهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِيرِينَ ﴿ ﴿ أَمُ مَّ دُمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ﴿ وَأُمَّطِّرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُ تُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَ إِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَرَبِيزُ ٱلرَّحِيثُم (٧٠٠ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْنَكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمِّ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّ لَا رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٧٧) وَمَآأَسَّتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ۖ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَ وَلَا تَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوَّا فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٨)

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ١١٥ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَقِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَلَهٰ يِلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانٍ عَرَبِيْ مُّبِينِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ أَوَلَوْ يَكُن لَكُمْ ءَايَةٌ أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوَّا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ (١٧٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَنْمِينِ ﴿ إِلَّا كَذَٰ لِكَ سَلَكُنْ لُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَكُ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ الْأَلِيمَ (نَ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْلاَ يَشْعُرُونَ (نَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ (60) ثُرَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ

كشفا

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَّعُون الله وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ لِمَامُنذِرُونَ (b) ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَٰلِمِينَ (b) وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَ طِينُ (١١) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهَ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٠) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧٠) ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمَاكِ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١٠ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ هَلُ أُنْبِيثُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهُ مَانَ مُنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرِ ١ كُلُقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ١٠٠٠ وَّالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٧)

المُومِنِينَ ابدال المِدة واوا فُتُوكِكُلُ

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللَّهِ هُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّتَا لَمُمْ أَعْمَىٰكَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ الْ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُو تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (١١) فَأَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّيِينُ (١٢)



من غير

اً **لُـُو مِنينَ** إبدال الهمزة ولواً

هُوَ إسكان الهاء

مَا لِحِب إسكان الياء

ليكاتيكي إبدال الهمزة الفأ

فَمَكُثُ

وجيتك الدال الهمزة باء

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ مَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَاًّ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَا الْحُوَ ٱلْفَضُلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوُّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَنِكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٨ فَنُبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلْكَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَبَالِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَاآبِينَ ٥ لَأُعُذِبَنَّهُ، عَذَابَا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَا أَتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

إِنِّي وَجَدتُ آمْراً أُمَّ تَمَلُّه كَهُمْ وَأُو تلت من اوقومه دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٤ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠٠ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَلَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَقُوٰ إِنِّي ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَكِ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠٠ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىٰ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ٣٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشَهَدُونِ ٣٣) قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمَرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🐨

أَلَّا تخميم اللام ثم ياء النداء وينصل حرف الياء بالسين وسلا لالتقاء

المَّالِينَ الْمُنْ ال المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

يُحْفُونَ بالياء بدل التاء المُكُوُّا إِنِّيَ المُكُوُّا إِنِّيَ

المالية وروا أو وستحياء إني واتوني ماس

تامرين إبدال الهمزة الفأ

ٱلۡمَلَوُّا أَفۡتُونِي

إبدال الهمزة الثانية واوأ

المفتوحة إيدال الهمزة (الموضعين)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أُتُعِدُّونَن بِمَالِ فَمَآ ءَاتَـنْءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِ ءَاتَىٰكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَدّ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنْحْرِجَتَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغُرُونَ ٧٣ قَالَ يَتَأْيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ السّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَلِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ٣٠ } قَالَ الَّذِي عِندُهُ وَعِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَلْوَيْ ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُوكُمْن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرٌ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهُنٰدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُهُوِّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ اللهِ عَلَى لَهُا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْكَا

أَن أَعبدُوا ضم النون وصلاً

مُهلک وفت اللام وفت اللام عسر الهمزة أتاتون إبدال الهمزة النا

ا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ابدال الهمزة أننأ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَيْلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا (0) قَالَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْج بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَبَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكَرُواْ مَكِّرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُلَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دُمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ فَيَلْكُ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَـأَتُونَ ٱلْفَاحِشَـةَ وَأَنتُـدُ تُبْصِرُونِ ﴿ ١٠ الْهِ الْمِنْكُمُ لَتَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُوبَ



﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالُ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَنْجِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🚳 أُمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّكَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ١٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنَّهُ رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَعِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل

> أُمَّن خُلُقَ اخفاء

تَذَكَّرُونَ تشدید الذال نشیرا بنون وضم

مَّنَ يَبْدُوُّا ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْ أُءِكَةٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ اللهُ بَلِ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فِي شَلِّكِ مِنْهَا ۚ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٧ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ۖ ۚ وَإِنَّا رَبُّكِ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٠ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنْ غَآبِيَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧)

أملك تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

بل أدرك إسكان اللام، وممزة قطع وتخفيف الدال ساكنة وحذف الألف

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

ارينا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مِنغَآبِبَةِ اخفاء

إسر مين تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

الدُّعَاءَ إذَا نسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يومن يومن ابدال الهمزة واوأ

ان کسر الهمزة مر الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ءَ اتُوهُ ممزة وبعدها ألف

(مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

**وُهِّيَ** إسكان الهاء

وَ إِنَّهُ الْمُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بِنَهُ عُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْمِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٣٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ الْ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَرْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلِّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِٰقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٨٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَفِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

فرع کسر العین دون تنوین

مَن جَاءَ بِٱلْحَسنةِ فَلْهُ, خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَزْعٍ يُومِيدٍ عَامِنُونَ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحَرَّوُنِ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ إِنَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ وَقُلُ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُرُ ءَايَكِهِ عَنْعُرِفُونَهَا وَمَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

طستم السكت على

السكت على كل حرف سكتة لطيفة، مع إظهار نون (سين) وعدم ادغامها في (ميم)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

أُبِمَّةً

تسهيل الهمزة الثانية مع الإخال

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيدِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ (٥) وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَىّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلَّكُورُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

خَاطِينَ

**ٱلْمُومِنِينَ** إبدال الهمزة واوأ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ، وَٱسۡ تَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوْجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ - وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّةً -فَٱسْتَغَنَّتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ و فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ.قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَويُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِبَّ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَرْجَ مِنْهَا خَايِفًا يَتَرُقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

يبطُش منم الطاء

ياتمرون ابدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجُّهُ تِلْقَاءَ مُدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهِدِينِي سُواءَ ٱلسَّكِيلُ (اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمۡرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰۤ إِلَى ٱلظِّلِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٤ فَكُ أَءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءَ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأُمِينُ اللهِ عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأَجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّيْلِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونِ عَلَي وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الله عَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسِ ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلَىٓ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفُقَّعَةِ ٱلْمُبُكَرُكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيْ أَقِبلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَا نِكَ بُرُّهَا عَنَانِ مِن رَّيِلِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٣﴾ وَأَخِي هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ السَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَنِيَّا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

(C)

إِنِّيَ فتع الياء (كل المواضع)

لَعَلَىٰ فتع آلياء حِدْوَةِ كسر الجيم مِن غَمْر

ٱلرَّهُبِ

معي

ردا نقل حركة الهمزةإلى الدال وحذف الهمزة وابدال

يُصَدِّقَنِي

التثوين ألف

إسكان القاف

رَبِيْنَ

إِلَىٰ ہِ غَيْرِي اِنسَاء

لَّحَكِيِّ فنع الياً:

أَبِمَةُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَلِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَلِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَمِعْنَابِهَلَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰ عَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنَهَدُ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ (٣) وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥفِ ٱلْأَرْضِ بِعَكَيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْ نَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَكُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّيلِمِينَ (١٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ١ ﴿ وَأَتَّبَعْنَكُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بصكآبر لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْ

أَنشَاناً إبدال الهمزة

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّاۤ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْكُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِكِيِّنَا وَلَكِكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن تَحْمَةً مِّن زَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِن نَكِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَكُهُمْ مِن نَكِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَنُوا بِكِنْكِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونِ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوا

سلجران فتح السين وألف بعدها

فَاتُواْ ابدال الهمزة الفا



ر بوري بدال الهمزة واوأ

و يُورِيُونَ إبدال الهمزة واوأ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يره ر تجيئ بالناء بدل الهاء

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُثَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠ أُوْلَيَهِكَ يُؤْمُّونَ أَجْرَهُم مَّزَّبَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَغْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (أَنَّ وَقَالُواْ إِن نَّتِّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَّا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِين شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ( أَفَهَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحُسَنًا فَهُوَ لَيْقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ اللهِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَ وَلا آءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَكُهُمْ كُمَاغُويْنَا تَبُرِّأُنَّا إِلَيْكُ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكُلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

فَهُوَ

شم هو اسكان الهاء

**نَبُرَّانَا** إبدال الهمزة الفأ

وَهُو

أرأيتمود نسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَّهُ عَيْرُ إِنْهُ عَيْرُ

ياتيك مم إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

> .6000 ₹. ₹. ₹. ₹. ₹. \$. \$.

رَهِ بِنَّمُ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلْتُلْ سُرِّمِدًا إِلَىٰ يُومِ ٱلْقَيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَّ َ يَشُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكْرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَاكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ نَفْتَرُونَ ﴿ ٧٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَـُنُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

عِندِی فتع الیا،

قَالَ إِنَّمَا أُولِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ مَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ (١٠) فَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيُكَأَنَّهُ وُلاَيُقُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٥) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلُهُ ، خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فية بدال الهمزة ياءُ مفتوحة

لخسف ضم الخاء وكسر السين رِّيِّي فنح الياء إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل َّكَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ وَمَاكَنتَ رَّجُوَاْ أَن يُلْفَيَ إِلَيْكَ ٱلْكِ تَلْكِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُنفِرِينَ ﴿ ۚ وَلَا يَصُدُّنُّكُ عَنْءَاينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ رِكِينَ ﴿ ١٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) اللهُ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْءَ امَنَكَا وَهُمْ لَا

المرت على كل حرف كل حرف سكتة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

وهو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِنَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُو بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ (١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلتَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ( وَلَيْعَلَّمَنَّ أَلَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَكِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْءَ إِلَّا هُمْ لَكُلِدِ بُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقًا لَهُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِيٍّ وَلَيُسْعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَبِثَ فيهِمْ أَنْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

مِن خُطَايُاهُمُ اخفاء

فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَآءَاكَةً لِلْعَالَمِينَ الله وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّكَذِّبَأُمُّهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَآأُهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلُّمُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ = أُوْلَيْكِ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣)

فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِثُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَنَّخَ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٢٠) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلذُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ كُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِتَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قُومِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْنِيْنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهُ الله

وَلَمْنَا فَي الْمُعَامِ مُسِرة الشَّمَامِ مُسِرة السَّمِينَ الشَّمَامِ مُسِرة السَّمِينَ الشَّمِينَ السَّمِينَ السَّم

وَثُمُودُا تنوين الدال

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوَّا أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ السَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزُّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَدْدِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بَيْنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (0) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَنَمُودًا وَقَد تَبَيَّن لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّا

وَقَنْرُونَ وَفَرْعَوْنِ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَادُ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِيقِينَ اللهُ المُخَدُّ فَا بِذَنْبِهِ عَلَى فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ أَلَّهُ مُوتِ اللَّهِ الْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايِدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْعَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِيمِ ٱلصَّكَانُوةُ إِنَّ ٱلصَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ اللهُ

من خُسَفْنَا انتاء

> تُدُعُونَ بالثاء بدل الياء

و هُو إسكان الهاء

لِّلْمُومِنِينَ ابدال الهمزة واوأ



ر مر فر ر منون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

و مو يومن إبدال الهمزة واوأ

وَلَا يَحُدُدُلُوٓ أَأُهُلُ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ نُوْمِنُوبَ بِهِ إِنَّ وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن نُوْمِنُ بِهِ قَ مَا يَجُ حَذُّ بِثَايِلتِنَآ إِلَّا ٱلْكَ نِفْرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِيناكُ إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونِ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَكَ أَيْدَنَ يُنَدُّ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنيِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَا وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن رَّيِّهِ إِنَّهُ أَقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرُ مُّبِيثُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَنْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ

لْوَيْكَ بِالْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ٥٣) يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَدَابِ أَلِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُهُ إِلَّاكَفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ ٥ كُلُ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ (٥٠) وَكَأْيَن مِن دَاتَةِ لَّاتَحْمِ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْخُلُقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ءِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَحَ عُثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهَ

وكيالينهم ابدال الهمزة الفا

> ويھول بالٺون بدل الياء

لنبوينهم إبدال الهمزة ياء مفتوحة

وَكَآيِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

وهو

مَّن خَلَقَ اخفاه

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً لَهِیَ اِسکان الهاء

يو منون إبدال الهمزة واوأ

المركبة على على على على على عرف

(C)

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

وهو



وَعْدَاللَّهُ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِيُكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمُ لَكَنفِرُونَ ١٠٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ثُمَّكُانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِهُ وَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لِّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَ انُوا بِشُركا إِيهِمْ كَنْفِرِينَ اللَّهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (0)

عَنْقِبَةً

سيهرون ضم الزاي وحذف الهمزة أَن خَلُقَكُمُ الخَلَقَ أَنْ خَلَقَ

لِّلْعَكْلَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُ وَكُذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايُنِهِ وَأَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ اللهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدُّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَنلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِلْعَلِمِينَ اللهِ وَمِنْ ءَايَننِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنْءَايَكِنِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦُثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُۥ قَانِنُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُۥوَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِوْفَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُوكَمَا لَهُمُ مِّن نَّاصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ الْاَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِحَ ۖ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ (٣)

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)



بر فهو اسكان الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

لِّحْرِيُواْ بالناء المضمومة وسكون الواو

وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم حْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِلَّا لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَمْأَنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهِ ۖ وَإِذَآ أَذَقَّنَكَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ ٣٧ ۖ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ٢٠ ۖ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لَرُبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُومِ تُريِدُونِ وَجْهَاُللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْسِيكُمْ هَـُلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَالْفَسَادُ فِيٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبّ كَانَ أَكْثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يُومَعِ لِإِيصَدَّعُونَ (اللهِ كُفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْكُنفِرِينَ (فَ وَمِنْ ءَاينبِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاح مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ، وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ كَا وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ وَإِنكَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم المُبْلِسِين (1) فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

ياتي إبدال الهمزة

المومين ابدال الهمزة واواً كسفاً إسكان السين من خلكام

> أثر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء - على الإفراد-

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وهو إسكان الهاء

وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرُّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا لَمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَا لِهِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوِّمِنُ بِعَايَنْنِنَا فَهُم مُسلِمُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايشاء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالَّإِيمَٰنَ بِثُنُّوفِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا فَيُومَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ذِرْتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسَ لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلَ وَلَبِن جِنْنَهُم بِعَايَةٍ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٠) لمُون (٥) فَأَصْبِرُ إِنَّ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ



المر السكت على كل حرف سكنة لطيفة

ويُوتُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَيُتَخِذُها

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

**وُهُو** إسكان الهاء أَنُّ الشَّكْرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

**وهو** إسكان الهاء

ينبني ينبني كسر الياء

مِثْقَالُ ضم اللام

مِّن خُرُدُلِ اخفاء

يكات إبدال الهمزة الفأ

لَطِيفٌ خَبِيرٌ اِخْفَاء وَامْرُ

إبدال الهمزة

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ مِينَهُ فَيَ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ٓ ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جَا ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ يَنْهُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ ١٠ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأُصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ اللَّا

ٱلْمَرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَبِ ثَمِيرِ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَلُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيِن سَأَ لْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُمُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

ورفی المیزیا ۱۲ وروی

> **وُهُوَ** إسكان الهاء

عَذَابِ غَلِيظِ انظاء

مَن خَلَقَ اخفاه ر و و ر تدعون بالتاء بدل الماء

لَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَهِا وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُرَرَّ أَنَّ اللَّهُ مَر ٱلْفُلْكَ تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكِتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلُ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَٰكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْيُومًا لَّايَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيدٌ خَبِيرٌ الله

عَلِيهُ عَلِيهُ خَبِيرٌ خَبِيرٌ

كِتَنبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبٌ ٱلْعَلَمِينَ ٢) أَمْ نَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآأَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكِّرُونَ كُ يُدَبِّرُٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ مَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَـنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَٰ لِكَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ خُلَقَةً. وَبَدَأَ خُلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ٧ ثُرَّجَعَ نَسَلَهُ مِن سُلَنَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّيهُ وَنَفَخَ فِـ مِن رُّوحِةٍ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشُّكُرُونِ ٢ أَنَّ وَقَالُواْأَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ عِبْلُ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ 🕛 🏶 قُلْ يَنُوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

المر السكت على كل حرف

السماء إلى سهيل الهمزة

شىء مُلْقَلُهُ مُلْقَلُهُ المِنْنَاء مع السِكَانِ اللام

إذا همزة واحدة مكسورة

ارمنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال



يشينا بدال الهمزة

و و يومن إبدال الهمزة

مُومِنًا إبدال الهمزة واوأ

الماوي إبدال الهمزة النا

فماويهم إبدال الهمزة أنفأ

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَاكُكُلُّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّتْ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَنِهُمُ النَّارُّ كُلَّمَا أَرَادُوٓ أَنْ يَغْرُجُواٰمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُون اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



إسراه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط

أَيْمَةُ

شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَلْمَاءَ إِلَى سهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُ إبدال الهمزة انفأ



## ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

قط هرون فتح الناء وتشديد الظاء وتشديد الهاء مفتوحة

وهو

أُخُطَاتُمُوهُ إبدال الهمزة النا

> بِالْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ ابدال الهمزة والما

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۖ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلْتَتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَكَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِين مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَكُومُهُ أَمُّهَا مُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ميثاقا الظُّنُونَا

ٱلمُومِنُونَ

مَقَامَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِم وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ال لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمَّ وَأَعَدَّ لِلْكَنِهِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ بِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمٌ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هَنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّا إِنَّهُ أُثُّ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَ رِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاَنَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبِئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠

SUMMER TO SERVICE SERV

ياتون إبدال الهمزة

الكاس إبدال الهمزة الفا

مومنوا إبدال الهمزة واوأ

**يَاتِ** إبدال الهمزة

إسوة

المُومِنُونَ ابدال الهمزة واوأ

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّينَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَآ بِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوسُهُمُ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذَّهَ بُولًا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَشْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِكُمُّ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَكَنُلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوِّمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللَّهُ

ل صدقوا ماعنه دوا الله عليه وَمِنْهُم مِّن يَنْنَظِرُ وَمَابَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ يِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَ يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَنِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا لَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًاجِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

شكاء أو سهيل الهمزة الثانية

الرُّعب ضم العين

وَكَاسِرُونَ إبدال الهمزة الفا

تُطورها حذف الهمزة

> **ياتِ** إبدال الهمزة ألفاً

يُضِعَّفُ حدف الألف وتشديد العين

بر تها أبدال الهمزة واوأ

النسآء إن شهيل الهمزة الثانية

لَطِيفًا خَبِيرًا اخفاء

وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنكِتِ البدال الهمدة

وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهِ أَجْرَهَا مَرِّنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلِنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبُرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكَي فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا (٣٠) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنْنِنَاتِ وَٱلصَّنِدِقِينَ وَٱلصَّنِدِقَاتِ وَٱلصَّنِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٠)

وَهَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمْرًا أَن يَكُورِ لَمُهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْضَلَ ضَلَالًا مُّبِينًا اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْهِ أُمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَٱتَّبَى ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْسَنْهُ فَلَمَّا قَضَي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لَأَدُسُ نَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣ُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَانَعَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (اللَّهُ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ بِكُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّ

لمومن إبدال الهمزة واواً مومنة إبدال الهمزة واواً

> تگون بالتاء بدل الباء المكومينين إبدال الهمزة

وَخَاتِمَ

بِأُلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة ولوا ألكو مينين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

المومنكت إبدال الهمزة واوا

مرمنة مومنة إبدال الهمزة واوأ

تُهُمْ يَوْمَ يُلْقُونُهُ أَسُلُمُ وَأَعَدُ لَكُمُ أَجْرًا كُرِيمُ ٱلنَّيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَسَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَّآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَيَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ آبلغية مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّأُعَيُٰ ثُهُرٌّ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَا يُنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّ لَا يَعِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا آن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ٣ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُواْ أَزُورَ جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ  (10) (10) (10) (10) (10) (10)

وَيُووِي إبدال الهمزة واواً

يُوذَنَ إبدال الهمزة واوأ

> طعامِ غير عنير اخفاء

مُستَكِنسِينَ إبدال الهمزة الفا

بوږى إبدال الهمزة واوأ

تُوذُواْ إبدال الهمزة واوا أَبْنَاكُو إخْوَنِهِنَّ سهيل الهمزة الثالية

أَبْنَاءَ أُخُورِتِهِنَّ إبدال الهمزة الثانية باء مفتحة

ر بر يوذون إبدال الهمزة واوأ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وَالْمُومِنْكِ إبدال الهمزة واواً

يُوذَيْنَ إبدال الهمزة لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَا خْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ أَخَوَلِتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُونُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَهُ لُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِذَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَإِن لَّرْ يَنْنُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَّنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِ لُواْ تَفْتِ يِلَا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكُن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللَّهُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدَأُ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَنَيَّنَا أَطَعَنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَتَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ لَيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٧

سَعِيرًا خَالِدِينَ خَالِدِينَ

الرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا إثبات الأثف وصلا ووففا

گئيراً بالثاء بدل الباء

المُومِنِينَ ابدال الهمزة واوا والمُمومِناتِ **وُهُوَ** إسكان الهاء

قاتِيناً لَتَاتِينَكُمُ ابدال الهمؤة

عَلِمُ

اً ليدمر تنون كسر بدل تنوين الضم

لْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءَ تَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُوَ مُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتَ أُوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ الله وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَلِيتُ اللَّهِ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل نُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ كَالِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَرْ مَرَّوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَا دَاوُرِدَمِنَّا فَضَلَّا بَيجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٣ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِبغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَأَعْمَلُواْ صَنِلِحَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ ورُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ إِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَن يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُۥمَايِشَآءُ مِن مُّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ مِّ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدِدَ شُكُرّاً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ, فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

نَّشًا إبدال الهمزة أنقأً

600°

كَسُفًا إسكان السين

السَّمَاءِ إنَّ سبيل الهمزة

ٱلرِّيكِحَ

فتح الباء وألف بعدها

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

منساته

إِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمينِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ.بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَدِ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلِّنَهُم بِجَنَّلَيْمٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيـ اللهُ خَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كُفُرُو أَوَهَلْ بُحِزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورِ ١٧٠) وَجَعَلْنَابِيَنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكَ نَافِهَا قُرُى ظُنِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِّرِ لِيبِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِـكُلِّ صَبَّ شَكُورٍ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّـهُ.فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانِ لَا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ "

وهو سكان الهاء (الموضعين)



وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ، إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعُ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ 🔞 قُلِّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينِ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَا مَا كَالَّابِلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكِ وَلُوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِيك ۖ

تَستُخِرُونَ إبدال الهمزة الفأ

نُومِن إبدال الهمزة واوأ

مو منين إبدال الهمزة واوأ تَامُرُونَنَا ابدال الهمزة الفأ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَنَ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَنَدَا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَآ أَمُوا لَكُرُ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ جَزَآءُٱلضِّعْفِ بِمَاعِيلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفِيْتِ ءَامِنُونَ ﴿ ٣ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لُفُّ وَمَا نَفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغَلِفُ أُهُ وَهُوَ حَكُرُ ٱلرَّزقينَ (٣١)

فهو الماء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَنَّوُلَاِّءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ شُبْحَننكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَنِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفُّكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ٣ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَالْيَنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّ

مروع و و و محسرهم بالنون بدل الباء روع

نقول بالنون بدل الياء

اِیّاکُرُرُ شهیل الهمزة الثانیة

مومنون إبدال الهمزة واوأ



فَهُوَ اسكان الهاء وُهُو رَجِّت فنع الياء

بِسْ \_ حِلْلَةُ الرَّحْنَزِ الرَّحِبَةِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيْرِ كُو رُسُلا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّشْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَ مَا يَفْتَحِ ٱللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا شَيْءٍ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا مُنْ عَلِيهُ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِكَ لَهَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ مِن مَا يَعْدِمِ وَهُواللّهُ مِن مَا يَعْدَمُ اللّهِ مَرْدُقُكُم النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَبْرُ ٱللّهِ يَرْدُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَنْ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَنْ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَنْ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلْهُ إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَنْ مُؤْلِكُونَ اللّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَنه إِلّا هُو فَأَنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

يَشَآءُ إِنَّ

وجهان: 1.إبدال الهجزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مِنخُلِقِ الشاء خُلِقِ عَيْرِ

إخفاء وكسر الراء

**ئُوفَكُونَ** إبدال الهِمزة

لُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُ كَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّ يُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَا لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُهُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكُيرُ ٧ أَفْمَن زُيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ عَفْرَءَاهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذَّهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّناِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّءَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيَكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أُزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ لَلَّهِ يَسِيرُ

لدهب ضم التاء وكسر الهاء

نفسك فتح السين تَاكُلُونَ إبدال الهمزة

الف قراء وجهان ۱. إيدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة بين الهمزة بين الهمزة

> (100) (100) (100) (100)

يشكا إبدال الهمزة ألفاً

ويات إبدال الهمزة ألفا

يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَ مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ طَيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُوبَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إن تَدْعُوهُمْ لَانسَمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَحَابُواْ لَكُوْ وَبُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ اللهِ عَنَايُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَّاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ الْ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِينِ ١٠٠ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئُ وَإِن تُدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا لُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّنَ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ١٠٠ نَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِمَا نَذِيرٌ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُندِ ۞ ثُمَّ ٱلْخَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلْوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ مُخْتَكِفُ وَعَلَىٰ بِيثُ سُودُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلَّهِ مُغْتَلِفٌ أَلُونَهُ كُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْهُ رَبُ ٱللَّهُ عَزِيزُ غَفُورٌ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ لَوْهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَ

أَخَلَاتُ إدغام الذال في التاء

العكم و المحكوة المحكوة المحكون المحكون التاليد المحكون التانية و التانية و التانية و المحكون المحكون

عَرْبِزُ عُفُورُ عُفُورُ

و لولولوًا إبدال الهمزة الأولى ولوا

صُلِحًا غَيْرٌ الفاء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنُفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَّ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِزِي كُلُّ كَ فُورِ ١٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ إِلَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّاكُ الشَّدُورِ ١٠٠٠

بِيُّ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَةٌ مَّ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِي وم الله عَنْ شُركاء كُمُ اللَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَّيْنَاهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّا بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِةِ ع إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱلْسَيْحُبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّةَ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْ فَهَلَ يَنْظُرُونِ ۚ إِلَّا سُنَّتَ سُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا رُض فِينظُرُوا كُنْفَ كَانَ عَلْقِيةُ ٱلَّذِينَ مِن ٱلْشَدَّمِةُ مُ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنشَيْءٍ فِي فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِ

أراً يتم كو تسهيل الهمزة الثانية

بلنار زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

حليمًا غَفُورًا اخفاء

السيّيّ إلّا وجهان: ١ إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم ٢. تسهيلها

(الموضعين)

اسكان الهاء

(الموضعين)

الإدخال

ذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِ ظَهْرِهَامِن دُآبَةِ وَلُكِن يَوْ لُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ع بَصِ والله الرهمز الرجي الله وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَّ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى كَ تَمْزِيلُ ٱلْعَرْبِزِٱلرَّحِيمِ ۞ لِلْسُنذِ رَقَوْمَامًا ٓ أَنذِرَءَابَأَوُّهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى لأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَايْنِ أَيْدِيهُمْ سَكًّا دُّافَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ كُرُ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ اللهُ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَه مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِهِ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّنَّلًا أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ ثُرِّسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُهُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۗ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمْ مِتَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ طَهِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أتَّبعُواْ مَن إِيسَّنَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَمَا لِيَ لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي رَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ ءَأَيِّفُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ مَا إِنَّ يُرِدُن ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا ذُونِ ٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي لَمُونَ ٣٠ بِمَا غَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿

الثانية الهمزة وسعيلها مع الإدخال الإدخال تخفيف تخفيف عام الكاف تعفيف تسهيل الهمزة مع الثانية مع الإدخال الإدخال المرزة مع الردخال المرزة مع المرزة مع المرزق ا

وقفا إنّى فتع الباء

(الموضعين)

وصلأ ساكنة

صيحة ويحدة شوين ضم فيهما

ياسهمرو ابدال الهمزة

ي مردو و الستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

لماً ابن وردان: تخفيف الميم

الميتة تشديد الياه وكسرها

ياكُلُونَ إِبِدَالِ الهِمَرَةُ الْفَا

لياڪُلُوا إبدال الهمزة الفأ

إِلَّا صَيْحَةُوَلِحِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَكِمِدُونَ آدِمَاكِأْتِيهِ مِنرَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ٣) أَلَوْمُرُواْ كُوْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لِّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتِ مِّن نَجْيِهِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللَّهِ لَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللهُ لَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمَ فَإِذَاهُم مُّظَلِمُونَ (٧٧) وَٱلشَّمْسُ تَجَري ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (٣) وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّى عَادَ كَالْغُرُجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ ۖ لَا ٱلشَّ مُسُ بَلْبَغِي لَهَا ٓ أَا ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُو

لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ﴿ إِنْ أَوْ إِن نَشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارِحْمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ هُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ -لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّبِينِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُ هُمْ وَهُمْ يَ اللهُ فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلآ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللهِ عَالُواْ يَكُوَيُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّاهَنْذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَرَ الله إن كانت إلا صبحة بِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَ فَأَلْيَوْمَ لَا نُظُلُهُ

ذُرِيَّاتِهِمُ أنف بعد الياء وكسر التاء

نَّشَا

إبدال الهمزة الفأ

تُأْتِيهِمُو إبدال الهمزة الفأ

ر مرجم هر مر تاخذهم إبدال الهمزة الفأ

بخصمون اسكان الخاء

مَرْقَدِنَا هَندَا لاستنطب

لف وصلا مكاتبلنة عرالات لنص

صيحة ويوده ويونضم

فَكِهُونَ مَدْفِ الْأَلْف

مُتَّكُونَ حَدْف الهمزة

وضم الكاف

وَأَنُّ ٱعْبُـدُونِي ضم النون وصلاً

نَنْكُسُهُ فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف

تَعْقِلُونَ بائنا، بدل الباء لِلْتُنذِرَ بائنا، بدل

في ظِلَال عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِفُونَ مَّايَدَّعُونَ ﴿ سَكُمٌ قَوْلًا مِنزَبِ رَّحِي أَتُهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَى ٓءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مُّبِينٌ ﴿ وَإِنَّا عَبُ دُونِي هَندَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُوْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيُومَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ ٱلْيُومَ نَغْيتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطُمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ لَ فَأَذِّ يُسْمِرُون (1) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَارْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلُقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ الْمُناذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَ مَالِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَمُهُ فَهَا مَنَكَفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٧٧ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ فَكُمْ جُندُنُّ تُحْضَرُونَ (٧٠) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ اللهُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشا أَهَا آقَلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُر مِّنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَر نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ ٢٠﴾ فَسُبْحَنْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ ٩

ياً كُلُونَ إبدال الهمزة أنذاً

وهی

وهو إسكان الهاء (الموضعين) برينة كسر الناء دون تتوين وصلا السمعون إسكان السين وتخفيف الميم منخطف

مِّنخَلَقْنَا اختاء

أمزا شهيل الهمزة الثانية مع الادخال

مننا ضم الميم

ا أَنَّا حذف الهمزة الأولى

> أق اسكان الواو

وَالصَّنْفَاتِ صَفًّا ١٠ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠ فَٱلنَّلِينتِ ذِكْرًا ١٠ إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوَيحِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ (اللهِ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ (اللَّهِ وَحِفْظًا مِّنَكُلِ شَيْطَانِ مَّارِدِ ( لَ لَا يَسَّمُعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا آيِنًا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهِ وَقَالُوٓا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينٌ ١٠٠٠ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَمِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّى هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكَذِّبُونَ اللَّ المَشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ مِن دُونِ اللهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠

(٥٠) بَلْ هُوْ ٱلْمُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٠) وَأَقْبَلَ بِعُو عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ ثُنَّهُمْ تَأْمُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ اللَّ قَالُوا بَلِ لَرْتَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِرً بَلْكُنْهُمْ قُومًا طَلْغِينَ ﴿ فَكَنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّهُ لَ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنْوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللُّهُ إِنَّاكَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآ بِهُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ السُّ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُّنُهُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٤) أُوْلَتِكَ لَمُمْرِزَقٌ مَعْلُومٌ (١) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَعِينٍ ١٠٠ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ فَا قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

لا تناصرون تشدید التاء دسلاً مع المد المشبع المشبع

تاتوننا ابدال الهمزة ألفأ

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

أدينا شهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> بِكَاسِ إبدال الهمزة ألفا

أَدهنّلك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اذا همزة واحدة مكسورة

مُنْنَا ضم الميم

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَّهُوَ اللهاء

فَمَالُونَ حذف الهمزة وضع اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَنْ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا و الله عَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلُعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ اللهُ قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ اللهِ وَلَوْ لَانِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِلَا مُولَنَّنَا ٱلأُّولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٠ إِنَّا هَٰذَا لَمُوَّالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌنُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُّومِ ١١ ﴾ إِنَّاجَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ١١ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ الله طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ الشَّبَ اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ الله أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُرْضَآلِينَ (١٠) فَهُمْ عَلَىٓءَاتُرهِمْ يُهُرَعُونَ عُثِرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ وَلَقَدُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ الله وَلَقَدُنَادَانِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ا وَنَجَيْنَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُوُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٩ سَلَمُ عَلَىٰ وَجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِمِ لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( الله عَالَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفَكُمْ عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( ١٠٠ ) فَنظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ١٠٠ ) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللَّ فَنُوَلِّوْاْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ فِ ٱلْجَيْحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فِخَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَعُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 💮

المكومنين إبدال الهمزة واوأ



ابه كا به الهمزة الإدخال الإدخال أكلون النا النا عمر الباء عمر الباء

ياًبت وصلاً: فتح الناء، وففاً: بالهاء

يومر ابدال الهمزة واوا ستجدي

فنع الياء

الريا إبدال الهمزة واوأ ثم ظبها باء ثم إدغامها

المَوَّ الهاء إسكان الهاء

ألمومنين إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

> الله ضم الهاء رَبُّ كُمْرُهُ ضم الباء وَرَبُ

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّهِ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِي صَدَّقْتَ ٱلرُّوْمَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَفَكَ يُنَّهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَلِكَ بَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله عَنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَنَقُ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ اللهِ وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ الله وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنرُونَ ا إِنَّاكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ أَنْدَعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَنَلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكُوْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَاً لَلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٢٨) وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلْيَاسِينَ اللَّهُ إِنَّاكَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ اللَّهِ أَمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهَ وَإِنَّكُولَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٣ وَبِٱلَيْلُأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣ وَإِنَّ يُونُسَلَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ١٠٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ اللَّهُ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللَّهِ وَأَنْكَ نَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنَ يَقْطِينِ النَّا ﴾ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْمَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ النَّا فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِ مُ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهِ أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَثَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ اللهِ أَلاَّ إِنَّهُم مِّنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهَ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَنِينَ ﴿ وَهُ ﴾ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة ولوا

> **وُهُوَ** سكان الها



مِايكة إبدال الهمزة يا: مفتوحة

اصطفی إبدال همزة الإستفهام بهمزة وصل تُدُّكُرُونَ تشدید الذال

فَاتُواْ بدال الهمزة الفاً

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ إِنَّ أَفَلَا لَذَكُونَ ﴿ ١٠٠ اَمْ لَكُوْ سُلَطَانٌ مُّبِيرُ الله فَأَنُوا بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١٠ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ (٣) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ (٣٧) لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ الْأُوَلِينَ (١٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١١٠ فَكُفُرُواْ بِيِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ ١٧٧ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَبْلِمُونَ ١٧٣ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٠) أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَبْضِرُ فَسَوْفَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

مِّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ٣ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِفَاقٍ ٣ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُّ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُّ كُذَّابُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاحِدًّا إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ( ) وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُكُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْمَا إِلَّا ٱخْلِلَقُ اللَّ أَغْلِلُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِي كَبَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ( ) أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَيِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرَيْقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ (اللَّهُ اللَّ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّاكَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ السَّوَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَلْبُ لْتَيْكُةُ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَوَلا مَا إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبَّنا عَجِللَّا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠٠

ص السكت على الصاد وصلاً

أُ٠نزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لَيْكُمَّ فتح اللام وحذف

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء

هَلُولُلَآءِ الله سهيل الهمزة الذا (0) (1) (1) (1)

وَلِي



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ (٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّاإِنَّ هَلَاۤ ٱلَّخِيلَهُۥ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكُثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغِي بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفْرُرَبُّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله الله عَنْ ا اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ (٣) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُبِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ أَنِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ع جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ - رُخَاَّءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَ عَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ٢٨ هَلَا اللَّهِ عَلَا ال عَطَآؤُنَا فَأُمَّنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ ( اللهُ وَ اللهُ كُرْعَبْدَنَا آلَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ( اللهُ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ( اللهُ

لتكبروا بالناء بدل الباء وتخفيف الدال

إِنِيَّ فتح الباء

بعّدی

الريكح بنع الباء

فتح الياء وألف بعدها (على الجمع)

ضم الصاد

وَعَذَابٍ ٱرْكُشُ سم التنوين بخالصة كسر التاء بدل التقوين

مُتَكِينَ مَتَكِينَ حذة

وروس المنابع الماتع اصع الماتع الماتع الماتع الماتع المات الماتع الماع الم

فَيكسَ إبدال الهمزة ياة (الموضعين)

وغساق المالين

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلُهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَدِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُمَّا فَأُضْرِب يِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًأَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَرُّ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ أَنْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣ هَٰذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّنتِ عَدْنٍ مُّفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوَابُ الله الله الله عَلَيْ فَيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهِ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ إِنَّا هَنَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ١٠٠ هَـٰذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (00) جَهَنَّمَ يَصَلُونَمَ افِينْسَ ٱلِمَهَادُ (0) هَلْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَغَسَّاقٌ (٧٠) وَءَاخُرُ مِن شَكْلِهِ أَزُواجُ (٥٨) هَنَذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠ فَالُواْ بِلْ أَنتُورُ لَا مَرْحَبَّا بِكُمَّ أَنتُرْ فَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ مَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ الله رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيِّنهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (١١) قُلْهُونَبَوُّ ا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَغْنُصِمُونَ الله إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ (٧) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ اللَّهِ فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَنجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥ ۚ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنَ أَهُ خَلَقْنَى مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرِجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا لَا فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

السُخُويًّا

لي سكان الياء

إِنَّمَا كسر الهمزة

لَعُنَيِيَ هنع الياء فَأَ لَحُقَّ فنع الفاف

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ إِنَّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ (١) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٧) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ,بَعْدَحِينِ (٨٠) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ الْمُعْكِ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (0) أَلَا لِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِمَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنذِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّكَمِّ أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَجَ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلَّا نُسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَنَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مُ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

برضه و ابن وردان: بالصلة بالصلة ابن جماز: سكان الهاء سكان الهاء

إِنِّي فقع الياء (الموضعين)

ماشيتم إبدال الهمزة ياءً

> لَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ تشديد النون وفتحها

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ. دِينِي اللهُ قَاعْبُدُ وَلَمَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَكُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ ۚ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيْ فَبَشَرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ ٱخْسَنَهُو ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمَّ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَأُولَا أَلْأَلْبَبِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّا لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكَبِيعٌ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُعْفَلِقًا أَلُونُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُعَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

فَهُوَ سَكَانِ الهَاء

أَفْهَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَاءِ فَهُوَّ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِّهِۦَّ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوجْهِ مِي مُوَّة ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّي مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ٧٠ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَآةُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ اللهُ اللهُ

عَرُبِيًّا غَيْرُ إنناء



فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّي لِلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنفِقَامِ اللَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَةً يَنْهُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَلْشَفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عَلَمْ كُنْ مُرَادِهِ عَلَى كُسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ السَّ

أفرا يتمرك سهيل الهمزة الثانية

ياتيه إبدال الهمزة أنفأ

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۖ ۞

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَوَكُ فَلِنَفْسِهِ يَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل (اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُّرُونِ شَنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَةِ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّو بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فَنُدَوَّا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

يو منون إبدال الهمزة واوأ ليستهزون ضم الزاي وحدف الهمزة

يومنون إبدال الهمزة واوأ

ياتيكم إبدال الهمزة ألفأ (الموضعين)

> (8) (4) (4) (4) (4) (4)

يكحسرتكي ابن جماز: زادياء منتوحة بعد الألف يكحسرتكي

يلحسرنو ابن وردان: وجهان ۱. كابن جماز ۲. زادياءً ساكنه بعد الألف مع المد اللازم

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّءَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، تَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ مَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ ،عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ 🕚 ﴾ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّمْةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٠٠ وَأَتَّبِعُوۤ أَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَمْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْخِرِينَ ﴿

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَرِكَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ } أَوْ يَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَتِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِمَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمَ لَا يَمَثُ هُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّالَةُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَظِنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِّكُمُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٧

وهو إسكان الهاء

تامروني إبدال الهمزة الفأ وتخفيف النون وفتح الباء

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْيَّ عَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذاً قَالُواْ بَلِنَ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ فَإِنَّكُ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا سَلَنُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ 🖤 وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهُ

وَهُوَ

ه فُرِيِّحت نشديد الناء

ياتِكُمْ وُ إبدال الهمزة الفأ

فَيسَ إبدال الهمزة ياءُ

ر فريخت وفيخت شديد التاء



إدغام الذال

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَهَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَانِ فَتَكُفُرُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِمُنذِرَيُّومُ ٱلنَّلَافِ (اللَّهِ عَمْ مُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

النكرقء ابن وردان: بالياء وصلاً

ٱلْيُوْمَ تُجُنَرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمَ أَشَدَّ مِنْهُمَ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍ مُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ٣٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحْبُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ ٥



ق<mark>اريم م</mark>و ابدال الهمزة الفأ إِنِيَّ فتع الباء (كل المواضع)

وَأَن فتع الواو دون ممزة قبلها

م م عُذتٌ إدغام الذال في الناء

و و يومِن إبدال الهمزة واوأ

و وو مومِن إبدال الهمزة واوأ

باس إبدال الهمزة الفا

داب الهمزة

النَّنَادِ ع ابن وردان : بالياء وصلاً

وَقَالَ فِـرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُۥ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَاكَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ ال وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ آ كُومَ تُولُّونَ مُدْمِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الله

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ إِلَّهِ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُّ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم اللَّهُ مَعُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلَى ۖ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ ٱلسَّبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣٠ يَتَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَّنَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثُن وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَتِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

(CD)

ما لي

وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إثبات الألف وصلا

أُمَّرِي فتع الياء

﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (أَنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ( الله عَسَنَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللَّهِ عَبَادِ اللَّهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّآوَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهِ قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُوٓاْ أُوۡلَهُ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَنَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَالُدُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنْفُعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيُنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَنَبَ (٥٠) هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ( اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَر اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكَتِ ٱللَّهِ بِغَنْيرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَا خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ أَء قَلِيلًا مَّا لَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ

تَاسِيكُمُو إبدال الهمزة أنفأ

> تَنفُعُ بالناء بدل الباء

إِسْرَ ويل شهيل الهمزة مع التوسط والقصر

مِن خُلْقِ اخفاء يَتَذَكَّرُونَ بالياء بدل يُومِنُونَ أبدال الهمزة واوأ

سيد خلون ضم الياء وفتح الخاء

**تُوفَ كُونَ** إبدال الهمزة واوأ

بوفك يوفك إبدال الهمزة واوأ

> ورقه المرزيا المرزيا المرزيا المرزيا

انَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِبُةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ الله عَايِنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ عَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فَكَارًا وَالسَّمَاةِ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَفِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ هُوَ ٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُثَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١)

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ الله مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ اللهِ الدُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيماً فَبِنْسِ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

فَرِيسَ إبدال الهمزة ياءً يا قِک إبدال الهمزة أنفأ

جَاءَ أُمْرُ تسهيل الهمزة الثانية

تَا كُلُونَ إيدال الهمزة الفأ

لستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

باستا إبدال الهمزة الفأ (الموضعين)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُربِكُمْ ءَايَكِهِ عَأَيَّ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفُلُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَكِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَّتَهُرْ وَنَ اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوَاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوَّا بِأَسْنَأْسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



وَ لِلْأَرْضِ

وَمِن خَلِّفِهِمُ بِنَفَاء

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَغَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَهُ مَرَوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهِ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيْضَ خَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسَمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ خَزَاتُهُ أَعْدَاء ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاء مِمَا كَانُواْ بِاَينِنا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

و هو الماء



جُزَاءُ أُعداء إبدال الهمزة الثانية واوا مِّن غَفُورِ غَفُورِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَسَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ تَخَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَوْلِيآ أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ اللَّ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللَّهُ مُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣ وَلَاتَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْتُ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُمُسُ وَٱلْقَهُمُ لَا تَسْبَجُدُواْ لِلشَّهْسِ وَلَا لِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُهُ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلْيُّولِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَعُمُونَ ١٠



وَمِنْ ءَايَنِيْهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَٰتۡ وَرَبَتُۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰۚ إِنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ (اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١٠٠٠ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايْنُهُ ﴿ عَاجَمِيًّا وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآةٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ إِنَّ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ - وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

وَرَبَئَتَ

زاد همزة مفتوحة بعد الباء

> **ياتي** بدار الهمز

شِيتُم شِيتُم بدال الهمزة

يَائِيهِ

إيدال الهمزة ألقاً

مِن خُلُفِهِ، اختاء

ءَ أُعِجَدِيُّ

تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وهو



الِيَهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ 🐿 وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن مِّحِيصِ ﴿ لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ فَنُوطٌ إِنَّ وَلَينَ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابَهِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَنِيٍّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَـهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض (٥) قُلُ أَرَهَ يُشُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمّ ءَايَنِيَنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (٥٠)

رَقِیَ هنع آلیا.

عَذَابٍ غَلِيظٍ عَلِيظٍ

وُنْاءَ تقديم الألف على الهمزة

آر أيتمرو سهيل الهمزة الثانية



حمّر - - -عسق

السكت على كل حرف كل حرف سكنة لطيفة ويلزم من السكت السكت الإظهار بدل الإخفاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وُهُو عان الياء عان الياء

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكَجَّ يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللَّهُ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ فُاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهَدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نُفَرِقُوا إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ السَّ فَلِنَالِكَ فَأَدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ, حُجَّنْهُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُمُ مَّايِشَآهُ وِنَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ اللَّهِمْ

يُومِنُونَ إبدال الهنزة واواً

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

**نُوتِكَ** إبدال الهمزة واوأ وإسكان

ياذن ابدال الهمزة الفأ يشا إبدال الهمزة الفاوقفا

وهو

يَفُعَلُونَ إبدال التاء باء

1000 m

يَشَامُ إِنَّهُمُ وجهان البدال الهمزة الثانية

الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

مُّصِيبَةٍ بِمَا حدف الفاء

ذَلكَ ٱلَّذِي يُسَمِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْتَلَكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْيَةُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزدْ لَهُ وَمَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ مَا مُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِيذَاتِ ٱلصُّدُودِ السُّ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفُع لُوتَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكُفُرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآهُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ -خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ ءَاينيهِ عَلْقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصْنَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ

الجواري بالباء وصلا البدال الهمزة الفا الفا الفا وقت الباء ويعلم ضم الميم

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىدِ اللَّ إِن بَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيةَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصِ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ٣ وَالَّذِينَ يَعَنِّنِبُونَ كَيْتَهِرُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ 📆 وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُ أَسْتِيَّةٍ سَتِيَّةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَىا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُصِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ اللهَ مَرَّدٍّ مِّن سَبِيلٍ

طَرُفِ خَفِيٍّ الشاء

ياتى إبدال الهمزة المأ

المناه وجهان، البدال البدال البدال وأدا مكسورة الثانية المسورة البدال ا

يَشَآءُ إِنَّهُ.

وجهان ١.إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة ٢. شهيلها بين الهمزة والياء

خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَيْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُكُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُوسِمِ (0) وَمَاكَاتَ لَمُم مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِدِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأْ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكْنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠٤ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيمُ قَلِيرٌ ٥٠ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآي حِجَابٍ أَوْ رُسِلَ



مكت على المرق المرق المرق المورة الم

مهادا کسر الميم وفتح الهاء والف بعدها

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مُّاوَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ (ال

میتا میتا تشدید انیا، مکسوره

مراً جراً نشديد الزاي وحذف

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

كنشوُ هنج الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

ا سي الثانية الثانية مضعومة مسهلة مع الإدخال وإسكان الشعن

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتً كَذَٰلِكَ ثُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَاتَرُكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنَذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حَزِّمً إِيَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظُلُّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أَوَمَن يُنَشُّوا فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١٠٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيْمِ كُهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمُنُهُ شَهَدَ أَهُمْ وَيُسْتَكُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلُ قَالُوٓاً إِنَّا وَجَدْنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرُهِم مُّهُ مَدُونَ ٣

وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ٣ ﴾ قَلَ أُولَوْ حِنْتُكُر بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓأ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفُرُونَ ﴿ ۖ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ \* إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَّهُ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ٥ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنفِرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِتَّا يَجْمَعُونَ آنَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَيٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 📆



قىل بضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام

جِينْكُورُ

إبدال الهمزة ياءً ثم نون مفتوحة بعدها ألف بعل الثاء

سقفاً فتع السين وإسكان يَتَّكُونَ ضم الكاف يحذف الهمزة لكما النارة وداران

فَهُوَ

جماءً وفأ زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

فَبِيسَ إبدال الهمزة باءً

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا بِتَكِحُوبَ ﴿ اللَّهِ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ لَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ . شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٣٧) حَقَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِينْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣) أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٣ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُسْتَكُونَ ﴿ ثَا كُوسَكُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُأْرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاينِيّاً إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَشِنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ١٠٠

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ أُوَاَّخُذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندُكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ بَجْرِي مِن تَحْنِيٌّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَنُ فَلُولَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْكَتَّمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَ تُمَا خَيْرًا مَدْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ( الله عَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ ﴿

تَحْتِي

أسورة فتع السين وزاد الفا بعدها

يَصُدُّونَ ضم الصاد

مَأْلِهُمُنا سهيل الهمزة الثانية

(C)

قُومٌ خَصِمُونَ اخفاء

إسرافيل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَاُتَّبِعُونِ،

جِيتُكُمْرُهُ إبدال الهمرة

ت**اليكه مرد** إبدال الهمزة ألفاً

یکعبادی اثبات الباء ساکنة وسلأ ووقفاً

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة العال

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلْاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِمُّنَّكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِلَّا كَنْحُونُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ مَعَنَزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُرُ فِيهَا فَكِكُهُ تُكِيْرَةٌ مِنْهَا تَأَكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَتَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ۗ ۚ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبَلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُونَ 🖤 لَقَدّ خِنْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١٠ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٠) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ الله اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (٥٠٠) فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَتَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَيُّ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَـُـؤُلَّاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَ



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمُ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَيِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعَلَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (٧٧) كَنَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ (١٠) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلِّ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللَّهِ مِن فِرْعَوْ كَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَوْتَلُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ اللَّ فَأْنُواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٣٠ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَيْعِينَ (٢٧) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🖱

فَاتُواْ

تَعْلِي إبدال الياء رأسيم إبدال الهمزة أنفأ مقام صم الم

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ كُوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونِ ١٠٠٠ اللهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْسِهِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُعَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ فِي مَقَامِ أَمِينِ اللهِ عَنَاتِ وَعُيُونِ وه كِلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَا كَذَالِكَ وَزُوَّجَنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَ فَضَلَّا مِّن رِّبِكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿

م المَنزيلُ ٱلْكِنبِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَكُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ يَلْكَءَ لِيَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَإِلَّى حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايكِنِهِ - يُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَنَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَ أَفَبُشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا مُزُوًّا أُوْلَئِيكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ﴿ هَٰذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱليدُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ } وَلَعَلَّكُم تَشَكُّرُونَ الله وَسَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تومنون

لِيُجْرَئ ياد عظمومة وفتح الزاي والف بعدها

إِسْرَ ويلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

> سُواَهُ" تنوین شم

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِ قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلْ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا آخَتَكُفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعُ أَهْوَاآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله هَنذَا بِصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَّاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ أَهُ هُونَاهُ وَأَصْلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا مُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتُوا بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُه صَدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيكُمُ ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰۤ إِلَىٰ كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللهِ هَنذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا لَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامُ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا غَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمَ

أَفْرَأَيْتَ سهيل الهمزة الثانية

تَذُكُرُونَ

قَالُوا ايتُوا الدال الهمرة واوا وصلاً ألسكوات

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِ وُوكَ (٣٠) وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنْسَنَكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا وَمَأْوَنَكُو ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَغَذَتْحُ ءَاينتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُومُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّأَ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ 🐨 فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ المُوْرُةُ المُخْفَافِينَا ﴾ والله الرَّحْنُز الرِّجِيمِ مَ اللهِ الْعَرِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهَ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُغْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَّءَيْثُم مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَا أَوْ أَثنَرَةٍ مِنْ عِلْمِإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِ مَعْنِفُونَ ٥

وَإِذَاكُشِيرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ( ) وَإِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايِننُنَا بَيِننَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَيْ بِهِ عَسَهِيذًا بِيِّني وَبَيْنَكُونِ مِنْ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوۡ ۚ إِنْ أَنۡبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ ۚ قُلُ أَرَءَ يَشُرُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأُسْتَكُبُرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَىّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِكُنْدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَّا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ (اللَّا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

وهو

أُرَا يُستُمُورُ سيبل الهسزد الثانية

إِسْرَ ميلَ نسهيل الهمزة مع النوسط أو الفصر

لِّثُنذِرَ بالنا، بدل اليا، محسناً دون همرة ورضم الحاء واسكان السين دون المسكان المسين دون المسكان المسين دون المسكن المسين المسكن الم

گِنُفَبِّلُ إبدال النون باد مضمومة

أحسن أحسن ضم النون

وينجاور إبدال النون بال مضمومة

أَتَعِدَ إِنِنِيَ فنع اليا،

وَلِنُوفِيَهُمُ بالنون بدل الناه

ءَ أَذْ هَبْتُمُ و

استفهام وسهل الثانية مع الإدخال

أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 💮 أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَّا أَتَعِدَ انِنِيَّ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدًآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ (١١) وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفَيِّمُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّادِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُوْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ أَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَبِمَاكُنْهُمْ نَفْسُقُونَ

﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُكُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكِنِي أَرَىكُمْ قَوْمًا جَعَهُلُوك الله فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضٌ مُّعَطِرُنَاْ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَدِيتُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مُسَكِئْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغُنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَنُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِهُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳

のできる

وَمِن خَلْفِهِ ۽ اخفاء

> إِنِيَ نتع الياء

أُجِيلَناً إبدال الهمزة با،

لِتافِكنا إبدال الهمزة الفا

> فَالِنَا إبدال الهمزة النا

وَلَكِكِنِيَ

تركي تاء مفتوحة بدل الياء

مُسَكِكَنَهُمُ و فتع النون يُسْتُهُزُونَ

> ضم الزاي وحدف الهمزة

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ اللهِ وَءَامِنُواْ بِعِهُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا مُ أُولَكَ إِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لِنَارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنِي وَرَيِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهِ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُ وَلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَغَجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ بَلَكُ فُهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ

أَوْلِيَّآهُ أُوْلَيِّكَ شبيل الهمزة الثانية

## بسر آلله آلزَّمْزَ الرَّحِيدِ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوا عَن سَبِيل اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواوَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِ مُكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن زَّمَّهُم كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَيَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ اَحْتَى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذْلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِعَضِّ وَالَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُهُمْ الْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَفَهَالْهُمْ أَلْكِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ وَإِلَّهُ إِلَّهُ مِلْكُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَلُهَا (الله ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١٠٠

وَهُوَ

قَلْنَكُواً فتع الفاف والتاء وألف سنمما



وَيَا كُلُونَ تَا كُلُ إبدال الهمزة إبدال الهمزة

وهين إبدال الهمرة ألفاً والياء همزة مكسورة تم نسهيل الهمزة

مُّآءِ غَيْرِ

مِن خَمْرِ اختاء

تَالِيهِم و إبدال الهمزة

جَاءَ أَشْرَاطُهَا أَشْرَاطُهَا

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنكَتِ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْري مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَزُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأَكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اللَّ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِينَةٍ مِن رِّيْهِ عَكَن زُيِّنَ لَدُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوۤ أَهُوآ اَهُمْ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُّ مِن مَّلَّهِ عَبْرِءَاسِنِ وَأَنْهَزُّ مِن لَّهَ لِمَ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ ، وَأَنْهُلُ مِنْ خَرِلَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُلُ مُنْ عَسَلِمُصَفَى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلِيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوۤاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ ۞ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَآ إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةً ۗ مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله الله عَمْدُ وَقُولٌ مُعَدُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَدُ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١٠٠ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّا كَذِينَ ٱرْزَنَّدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرُهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا لَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُ الله فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ اللَّهَ وَكُرِهُوا رَضُوا نَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

أُسْرَارُهُمُوُ مىزد مىنوحة

تُومِنُواْ الهمزة والمال الهمزة المال الهمزة هما الهمزة من عَيْرَكُمُ،

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمٌّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ إِن وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُو اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا اللهِ عَوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا اللهِ عَوا الله وَإَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ أَعْمَلُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْدِ اللَّهِ فَلَاتِهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّامَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَلَقُواْ يُؤْنِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَنَنَكُو اللهِ هَاأَنْتُ هَاوُلاَّء تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفَسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُهُ ٱلْفُقَـ رَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم (٣)



أَلُمُومِنِينَ إبدال الهندة واوا (المؤسنين) والمومِنكي إبدال الهمدة واوا

لِتُومِنُواْ ابدال الهمزة واواً عَلَيْهِ

فسنوييه بالنون بدل الياء وإبدال العما قواداً

وَأَلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مر يومن ابدال الهمزة واوأ

لتَاخُذُوهَا أبدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ أَللَّهُ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قُومًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَا كَٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ سَكِيقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبَّلْ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَرْبِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْنِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴾ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْ ٱلْأَدْبُارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا اللهُ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

باس الممزة ابدال الممزة

يُوتِكُمُ إيدال الهمزة واوا

15:44 15:44 15:44 15:44

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الباء

هربروه نعلربه مالنون بدل الياء

المُومِينِينَ ابدال الهمزة واوا

يَاخُذُونَهَا تَاخُذُونَهَا ابدال المعزة الفا

لِلْمُومِنِينَ أبدال الهمزة واوا وهو إسكان انها،

تَطُوّهُمُ حلف الهمزة

المومنين إبدال الهمزة واواً

الرُّيًا إبدال الهمزة واوا ثم ظلمها ياء ثم إدغامها في اليا،

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآ "مُّوْمِنَتُ تُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الصلا إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🕥 لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا 🚳

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مَ مَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَداً يَبْنَهُمْ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ فَي وُجُوهِ هِم مِن أَثَرِ السَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فَعَلَى سُوقِهِ عَلَى اللّهُ السَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّالِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْكُلُونَ السَّي السَّيْدَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْيَرُ ٱلرِّحِيمِ



اُلحجراتِ العام الجيم

وَلُوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ إِبْبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَهِ فَنُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكِثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِيُّمْ وَلَنِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوُلَيْهَكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ 🖤 فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِينِ أَقْلَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيِّنَهُمَّ أَفَإِنْ بِغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفيٓءَ إِلَّ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُو وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَ نِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ

ا**َلُمُومِنِينَ** ابدال الهمرة واواً

> تَفِيَّءَ إلَىٰ

تسهيل الهمزة الثانية

ألمُّومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

بيس إبدال الهمزة باء

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرُ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَىابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْمِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ فَلَ أَتُّكَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهِ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١)

ياڪُلَ إسال السارة

مَرِّتًا نشدید انیا، وکسرها

عليم عليم خبير

تُومِنُواْ بدال المدد واواً المُومِنُونَ

وَٱلْفُرْءَانِٱلْمَجِيدِ ﴿ اللَّهِ عَبُوٓا أَنْجَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيثُ الْ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرُاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ (٣) قَدْعَلِمْنَا مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ اللَّ بَلَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّريجٍ وَمَالِمًا مِن فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللُّ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ = جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُعُ نَضِيدٌ (١) رِّزْقًا لِلَّعِبَ أَدِّوَأُحْيَيْنَا بِهِ عَبُلْدَةً مِّيْتًا كَذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ (١) كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسَ وَتُمُودُ اللَّهِ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ اللهِ وَأَصْحَنْ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ اللهُ أَفَعِيبِنَا بِٱلْخَلِّي ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (0)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَيَحَنُّ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ إِذْ يُلَقِّ كُلُمُتَكَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَاسَ إِنَّ وَشَهِيدُ اللَّ الْقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَ تَى عَتِيذُ (٣) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ ( الله عَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَآ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ ( اللهِ عَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمُتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اً" مَنْخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَنِيبٍ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣) لَهُمُ مَا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٥٠)



أَمْتُلاتِ الدالِ المِدَة مَن خَشِي الخفاء مُنيبٍ الدُخُلُوهَا وهو

وَإِدْبِكُرَ كسر الهمزة المُنكادِه بالياء وسلأ

تشديد الشين

دَيْنَ قُو

فيمركا نسم السين

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّعِيصِ (٢٠) إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِ كَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِنُرَ ٱلسُّجُودِ ( أَن وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ اللهِ إِنَّا نَعَنُ نُعْيِء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ لَ إِنَّا يُوْمَ نَشَغَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٣٠٠ وألله ألزعمز الزجيم وَٱلذَّا رِيَنتِ ذَرُوا ( ) فَٱلْحَيْمِ لَنتِ وِقُرًا أَنَّ فَٱلْحِيرِ يَنتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمْرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّا لَدِينَ لَوْقِعٌ

يُوفَكُ إبدال الهمزة داداً

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مَخْلِفِ ﴿ ﴾ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَكُلِّ الْمُعَرَّصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَ وِسَاهُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ السَّ اَخِذِينَ مَا ٓءَالَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبِاً لَأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللهِ وَفِي ٓ أَمُو لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ (اللهِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنْتُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ٣ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٢ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَيْتَ رُوهُ بِعُلَمِ عَلِيمِ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة الفا



اً لُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

شَيْءِ خَلَفْنَا المناء فَذَكُرُ وَنَ

﴾ قَالَ فَمَاخَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَى قَوْمِ تُحْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيْك لِلْمُسْرِفِينَ (٢٠) فَأَخْرَجْنَامَنِكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) فَاوَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَافِهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكِنِ تَّبِينِ ﴿ ﴿ ﴾ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ ﴿ ۚ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُۥ فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْمِيمَ وَهُو مُلِيمٌ اللهِ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَالَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنفَصِرِينَ اللَّهِ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٧٠ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (0) فَفِرُوآ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (0) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرٌّ إِنِّي لَكُمُ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

المومنين الدال الهمزة واوأ

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَتُواصَوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولُّ عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ اللهِ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ أَيْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ عَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ غَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ والله الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ وَالظُّورِ اللَّهِ وَكِنَبٍ مَّسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِّ مِّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهُ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ اللهِ إِنَّا عَذَابَرَيِكَ لَوَ قِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللهُ

مُتَّكِينَ لُولُو الْمُ

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُوٓاً أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖱 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَا ءَالَنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمَنِ ٱلْحَقْنَا بهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِ مِتَايَشُنْهُونَ اللَّ يَنْنُزُعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوٌّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٍ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُّصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ



تَامُرهُودُ إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة ولواً

> فُلِيَاتُواُ إبدال الهمزة الفا

مِن غَيْرِ اخفاء

المصيطرون وجه واحد مقط بالصاد

فُلْيَاتِ إبدال الهمزة أنفأ

إِلَّهُ غَيْرُ

ي**لُقُولُ** هنع الباء إسكان اللام

وإسكان اللام وحدف الألف وفتح القاف

يَصْعَفُونَ

وَٱلنَّجِيدِ إِذَا هَوَىٰ ١٠٠ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ ١٠٠ وَمَايَنطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَىٰ اللَّهِ عَلَمَهُ مُسَدِيدُ الْقُوىٰ اللَّهِ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُو بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَافَنَدَ لَى ١٨ فَكَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى ٥٠ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِ مَا أَوْحَى ١٠٠٠ مَاكَذَبُ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ,عَلَىٰ مَايْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللهُ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَفِيٰ اللهِ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمُأْوَىٰ اللهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ اللهِ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى اللهِ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ ١١ أَفَرَءَ بَيْحُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزِّي ١١ وَمَنْوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٣٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُكِّ ٢٠٠٠ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (6) ﴿ وَكُرمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنَى شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذُنَّ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ آُنَّ

وهو

مَاكَذَّبَ

الكاوكن إبدال الهمارة الفا

أَفْرانيتم

ياذن إبدال الهنزة الفأ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى (٧) وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّتًا ﴿ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا اللهِ ذَالِكَ مَبْلَغَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَهُ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ أَفُرِءَ بِنَّ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ أَنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله العَندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ اللهُ أَلَّا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ اللهِ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسُوْفَ يُرَىٰ ١٠٠ أُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ١١٠ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْكَمَىٰ (الله وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبَّكِي (١٠) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (١٠)

يُومِنُونَ إسال المعرة واوأ

**وُهُوَ** سكان الهاء

أَفْرايْتَ سهبل الهمزة الثانية

فَهُو اسكان الهاء

مكرياً بيلنتاً إبدال الهمزة الفأ عادًا الأولى عاداً في لام حركة الهمرة الأولى مع نقل الإلى اللام اللهم وحذف اللهم وحذف الهمزة

وتموداً لتوين الدال

وَٱلْمُولَفِكَةَ إبدال الهمزة واوا

> تَجُلُكُا مُثِينٌ

مستقر تنوین کسر

الدَّاع م

وَأَنَّهُ ۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَ وَٱلْأَنثَىٰ ١٠٠ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُهُنَّىٰ ١٠٠ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ (٧٤) وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ (١٤) وَأَنَّهُ مُهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (٩٠) وَأَنَهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَتُعُودًا فَمَا أَبْقَىٰ (٥٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ١٠٥ وَٱلْمُوْلَفِكَةَ أَهُوَىٰ ٣٠٥) فَغَشَّهُ هَامَاغَشِّي ١٠٥ فِيأَيَّءَالْآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ٥٠٠ هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ۞ كَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ﴿ أَفِينَ هَلَا ٱلْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَعِدُونَ ﴿ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ۗ ﴿ اللَّهِ مَا مَعْبُدُوا حِلْللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُاءَايَةً يُعْرِضُواْ

اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَكُرُ الْ وَإِن يَرَوُاْءَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ اللَّ وَكَذَبُواْ وَاتَبَعُواْ أَهُواَءَ هُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَبْاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِتَعَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِتَ مَةُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ اللَّا اللَّهُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْقُولُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل





الدَّاع م

فَفَنَّحْنَا

اً ولِّقِيَ سهيل الهمزة الثانية مع

وَنَبَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَقِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلُّ شِرْبِتُحْضَرٌ ﴿ ۚ فَنَادُوْا صَاحِبَهُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (٥٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَيُذُرِ (٥٠) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِير اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِلنُّذُرِ ٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰ لِكَ بَجَرِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْقَدَ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوُّا بِٱلنُّذُرِ ٣٠ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿ ٢٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُذَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ إِنْ كُذَّ بُواْ بِكَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدِ اللهُ أَكُفَّا لِكُوْخَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهِ أَمْرِيَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهِ سَيْهُرَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهِ مَا مَا مُعَالِمُ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعُولِمُ مُنْ وَمُعْمَلِمُ مُن اللّمُ اللَّهُ مُنْ مُعَلِّمُ مُعُلِّمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُن مُعْلِمِ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِمِعُمُ مُعِلِّمُ مِعِلًا مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِمِعُ مُعِمِمُ مُعِلِّمُ مُعِلّ

جَآءَ • الَ نسهيل الهمزة الثانية

> شَيْءِ خَلَقْتُهُ

وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدُّهُ كُلَّمَجِ بِٱلْبَصَرِ أَنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ أَنْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللَّ وَكُلَّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتٍ وَنَهُرٍ ١٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَمَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ١٠٠ \_ اللّه الرَّحْمَرُ الرِّحِيهِ ٱلرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اللَّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ٧ أَلَا تَطْغَواْ فِي ٱلْمِيزَانِ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِيرُواْ ٱلْمِيزَانَ أَنْ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهِ فَهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرِّيْحَانُ اللَّهِ فَبَأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِكَالْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ اللَّهِ فَإِلَّيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ



هرم هر مخرج شم الباء وشع الراء

اللولو اللولو ابدال الهمزة الأولى واوأ

شكان إبدال اليمزة الفأ

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ١ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ٣٠٠ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىٰم اللهِ وَبِأَيَّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله المَّا يَسْتَكُهُ مَن فِي السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣ فَيِأْيَ ءَالَآهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ أَي عَلِمَ عَلِكَ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ ۚ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ (٣) فَهِأَيْءَ الْآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيُوْمَبِذِلَّا يُتَعَلَّعَن ذَبُّهِ = إِنْ وَلَاجَانٌ ﴿ فَا فَيَأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

ره را فر فيوخذ ابدال الهمزة واوأ

> وَلِمَن خَافَ اختاء

مُتَّكِينَ مُتَّكِينَ مَلْفُ الهمزة

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ لُهُمْ فَيُؤْخِذُ بِٱلنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ (اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ (اللهُ فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَانِ (اللهُ فَبِأَيّ ءَالاَةٍ رَيْكُمَا أَكُذِّ بَانِ (اللهُ ذَوَاتَا ٱلْفَنَانِ (١١) فَيِأَيَّ ، الآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١١) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٠٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١١٠ فِيهِمَا مِنكُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ (٥٠) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَّي ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانِ (60) فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الصُّ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ فَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ ١٠ فِيأَيّ ءَالآءِ رَيْكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ اللَّهِ فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّيْ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ال وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٠٠ فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ اللَّهِ مَا يُكُمَّا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللهُ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً اللهُ خَافِضَةٌ رَّا فِعَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

قَطَّاتُ هَبَاءُ مُنْبِتًا ﴿ وَلَنْتُمُ الْوَاجَا لِلنَّهُ ﴿ وَالْمُحْتِبِ ٱلْمُيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَلَنْتُمَ الْوَاجَا لِلنَّهُ الْمُشْتَمَةِ مَا أَصْحَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ اللَّهِ أُولَيْمِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ ثُلَّةً مُنَّاللَّا وَكِينَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مُنَّ ٱلْأَخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِمِّوضُونَةِ (اللهُ مُتَكِمِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (اللهُ

مُتَّكِينَ

رَفْرَفِ خُفْرٍ خُفْرٍ



كَاذِبَةً" خَافِضَةً

مُتَّكِينَ عذف الهمزة

تَاشمًا

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِأَ كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُنَ اللهِ وَفَكِحَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْنُ لِهُ اللَّهُ لُونُ اللَّهُ وَكُورٌ عِينٌ اللَّهُ لَوْ لُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايِسْمَعُونَ فِهَالَغُواُ وَلَا تَأْيْعًا الص إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا اللَّهُ وَأَصْعَبُ ٱلْيَهِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فِيسِدْدِ مَّغْضُودِ ١٠٠ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١٠٠ وَظِلِّ مَّدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةِ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ (٣٦) وَفُرُشِ مَرَقُوعَةِ (٣) إِنَّا أَنْا أَنْ إِنْا أَ إِنْا أَهُمَ إِنْا أَهُ اللهُ اللهُ أَبْكَارًا (٣) عُرُبًا أَتْرَابًا (٧٧) لِأَصْحَبِ ٱلْبَعِينِ (٣٠) ثُلُةٌ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُّومِ ﴿ أَنَّ

فَالُونَ حلف الهمزة وضع اللام

أَفُرا يَسْمُ شعبل اليمزة الثانية

المنظم و المنظم و المنظم و الفاقية مع الإنظالية مع الإنظال (كل المواضع)

تَذُكّرُونَ تشدید الذال

أنشاتم و ابدال الهمزة

المنشون ابن جمار. حدف الهموة وضم الشين

دران المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

اًلُمُنشُونَ ابن وردان وحهان ۱۰ کابن حمال

فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٣٠٠ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٠٠٠ فَشَرْبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ١٠٠ هَنَدَا نُزُقُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠ نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْرَ مَيْتُم مَّا أَتُمْنُونَ ﴿ ﴿ مَا مَا مُعْرَفُ مُوا مُعْ مُحْنُ ٱلْحَيْلِقُونَ ﴿ ﴿ كَا نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نَّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْمٌ مَّا تَحْرُثُونَ اللهُ وَأَنْتُ تُزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّارِعُونَ الله لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَىمًا فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّالُمُغْرَمُونَ ١١٠ بَلِّ بَعْنُ يَحْرُومُونَ ٧٧) أَفَرَ عَنْمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشُرَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَأْنَتُمْ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٣ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَنْهُ ٱلنَّارَالِّي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُ أَنشَأْنُمْ شَجَرَتُهَا أَمُ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ 🐨 فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ 🖤 ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لُوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٠)

إِنَّهُۥلَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فِيكِنَبِ مَكْنُونٍ ﴿ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (٧) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِٱلْعَالَمِينَ (١) أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١٩ وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١٩ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ نَنظُرُونَ ﴿ مَا وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١) تَرْجِعُونَهُ ] إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ (٧٧) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوحٌ وُرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ٣ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ٣ وَتَصْلِيَهُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّا هَاذَا لَحُوْ حَقُّ ٱلْمُقِينِ اللَّهِ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلْحُكِيمُ (١) الْهُ مُمَلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

لَّهُوَّ إسكان الها،

وهو اسكان الهاء إكل المواضع) وهو

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنُتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللهُ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ وَمَا لَكُورٌ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلُوِّمِنُوا بِرَبَّكُمْ وَقَدَّ أَخُذُ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ = ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ \* أَجُرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

نُومِنُونَ لِنُومِنُواْ مُومِنِينَ الدال العددة واواً

بربر وو فيضعِفه

دون ألف ونشديد المي وضم الفاء

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنْتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسْ مِن نُويِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُ كُمُّ وَتَربَصَهُمُ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَلَّهَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَئِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَئِكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزُلُ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٧) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريرُ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (١) ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبَرُأُهُ أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُكُلُ مُغْتَالِ فَخُورِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

هر يوتيك إبدال الهعزة واوأ

تَاسُواْ ابدال الهعزة الفا

وكامرون ابدال الهمزة الفا

ٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ بدون (هُ)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمٌ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٓ ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) إِنَكْ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضِّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

باس بدال الهمزة الفا

رَافَةَ ابدال الهمزة الفا

يُوتِكُمُّهُ إبدال الهمزة

م مرتبه إبدال الهمزة واوا



يظّانهرون فقع البا. وتشديد الظاء وفقع الهاء (الموضعين)

ٱلَّتِي

ومللاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَعَفُورٌ عَفُورٌ

لِتُومِنُواُ ایدال الهمزة واوا



مَا تَكُونُ بالناء بدل الناء

فَبِيسَ إبدال الهمزة با:

ٱلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المجلس اسكان الجيم دون ألف

أَلَمْ نَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُود مِن نَّجُويٰ ثَلَنتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمَّ أَتَنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَيِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهُ أَفِينُ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطُينِ لِيَحْرُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُـرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

مَ الْسُفُقَتْمُ وَ سَعِيل الهِمزة الثانية مع الإدخال

(C)

قُومًا غَضِبَ الظاء

رو و ورسکلی منع الباء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُودَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحمُّ اللهُ وَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَعُوَىكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرْتَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) أَتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسبيل اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ

لَّا يَحِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣

والله التعمز الزجيم

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيْرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرَّ مَا ظَنَنتُدُ أَن يَغْرُجُوٓاً وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ اللَّهِ اللَّهُ المُ

مِن خَيْلٍ

لَاتَكُونَ بالقاء بدل الياء

دُولَةً تنوين شم

ويُوثِرُونَ إيدال الهمادة واواً

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١) مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (٥) وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْمُتَكَينَ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُن لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَالَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَنُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئْكِ لَيِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللهُ لَينَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَينِ قُوتِلُوا لَا يَصْرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولِنِ الْأَدْبِكِ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللهِ لَأَنتُهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً إِذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيُّ اللَّهِ اللَّهُ مَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفْرٌ فَلَمَّاكَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ



باسه مرد ابدال الهمرة الفأ

إِنِّي

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّادِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ، خَلِشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنَدُّةِ هُوَ ٱلرَّحْيَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْجَيَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ شُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيُ ٱلْعَكِيمُ الْ

مِّن خَشْيَةِ ب<sub>ظا</sub>،

المُومِنُ إبدال الهمزة واوا

**وُهُوُ** إسكان انهاء

## بِسْ وَلَسَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيَ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُقِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْشُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلِآ أَوْلَنُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتْ لَكُمْ أَنْوَةً حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيِّنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قُوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَبُّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

تُومِنُواْ بدال الهمزة واواً (المضاوة)

> وأَنَا إثبات الألف يصلاً ويقفاً

يُفْصَلُ ضم اليا، وفتع الصاد

إسوة

وَٱلْبُغْضَاءَ أَبِدًا ابدال الهمزة الثانية واوا درق کی ا افزان افزان دروی دروی

إِسُوةً كسر الهمرة

المومنكة ابدال المعزة واواً

مُومِنكتِ إبدال الهمزة واوأ

مُومِنُونَ إبدال الهمزة

لَقَدْكَانَ لَكُو فِيهِمْ أَشُوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ( ﴿ اللَّهِ مَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمُّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْنَلُواْ مَآ أَنفَقَتْمٌ وَلْيَسْنَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّ أُمِّنَ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللهُ

يَتَأْيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَوَلَّوْاْ فَوْمَّاغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ (اللهُ والله التحنز الزجيد سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ الْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُو كَ ٣٠ إِنَّ

زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم

بُنْيَكُنُّ مَرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُوْمِ لِمَ

تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَنْءَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرُسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَوُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ (١) هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلْمُلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى جِعَرُةٍ نُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنْتُمْ لَعَكُمُونَ ال يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْبَكُوْ وَيُدَّخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُٱنْصَّرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيثٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ كُونُوٓا أَنْصَارُ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَّ وَكَفَرَت طَّا بِفَتُّ ۗ فَأَيُّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَلِهِرِينَ الْ





وهو

يُورِيهِ إبدال الهمزة واوأ

بيلس ابدأل الهمزة باءً يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ وَٱبْنَعُوا مِن فَضْ لِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُوا مِن فَضْ لِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ وَأَبْنَعُوا مِن فَضْ لِ ٱللَّهِ وَمِن ٱلنِّحَرُوا ٱللَّهُ خَيْرًا لِزَوْقِينَ اللَّهُ مَا عِندَا لللَّهِ خَيْرُ اللَّهُ وَمِن ٱلنِّحَرَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ مَا عِندَا لللَّهِ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ مِن النِّحِرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ مَا عَندَا لَلْهُ وَمِن ٱلنِّحِرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ وَمِن ٱلنِّحِرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ وَمِن ٱلنِّحِرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الزَوْقِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن النِّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَافِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَافِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَافِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِي اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْمُولُولُهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

بِسْ مِلْسَالِهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ أَلَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ۚ ۚ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ الْمَاكَانُواْ التَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ أَنَّ مَنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَالْمَالُومِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللْمُعِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه



يُوفَكُونَ إبدال الهِمرة

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُوُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِ سَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَيِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ۗ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلَرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخْرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَكَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٣ وَلَن يُؤخِرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمؤة ولوا

يا قي إبدال الهمزة الفأ

**يُؤَخِّرَ** إبدال الهمزة

جَاءَ أجلها أجلها سهيل الهمزة مِلْمَةُ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ الْحَارِيْنِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ هُو ٱلَّذِي خَلَقًا كُرُ فَمِن كُرْكَ إِفْرُ وَمِن كُرْكَ إِفْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ هُو ٱلَّذِي خَلَقًا كُرُ فَمِن كُرْكَ إِفْرُ

وَمِنكُمُ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِيِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا يُعْلَمُ مَا فَيْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (٤) أَلَرُ مِأْنِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ

عَدَّاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ فَاكَ بِأَنَّهُ, كَانَت تَأْنِيمِمْ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ فَا إِنْهِمْ

رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى

ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ رَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكِن وَرَبِّ

لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعِمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزُلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ آَفَ مَوْمَ يَوْمَ لَكُونَ خَبِيرُ ﴿ آَفَهُ مَوْمَ اللَّهُ وَلَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ

صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ، وَلَيْخِلُهُ جَنَّنَتٍ تَجْرِي مِن تَحْبِهَا

ٱلْأَنَّهَٰذُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَهُوَ

م مورمن مورمن إبدال الهمارة وأواً

ياتكُرُو إبدال الهمزة التأ

تُّالِيهِمُ و إبدال المعزة الفا

مومن ابدال المسزة واوأ

نُّكُفِّرُ بالنونَ بدل اليا،

وُنُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء



وبيسَ

**يُورِمِنَ** إبدال الهمزة واوأ

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يضعِفهُ

دون ألف وتشديد العين

ياتين إبدال الهمزة الفأ

يومرم إبدال الهمزة واواً

> فَهُوَ إسكان الهاء

بَلِغُ

أُمْرَهُ،

وَٱلَّتِي

وصلاً:حدف الياء وضهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

يسرا سم السير

بِسْ مِلْلَهِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتُهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مِّ مِنْ بُيُوتِهِ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ ۖ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن سَوَّكُلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةُ أَشْهُ وًالَّتِعِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِينَكُمْ اللَّهِ أَلْكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَلَّهِ أَ لَيْكُرُّوْمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ، وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَارُّوهُنَّ لِنُصَ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّعِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيُنفِقَ مِمَّآ ءَانَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُالْكُوا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْهِ هَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمُّ هَاخُسُرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَّأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُرُ ذِكْرًا ﴿ ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرُ ءَايِنْتِ ٱللَّهِ مُيَنَّتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْيِلِدِينَ فِهَا أَبِدُ أَقَدْ أَحْسَنُ اللَّهُ لُهُ وِرْقًا ١١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ ٱلَّنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

واتمرُوا ابدال الهمزة

عسرِ

**يُسرُ** شم السين

كاف ثم ألف مع التوسط أو التصر ممزة ممزة محروة

المركز المالف المالف

مُبِيِّنكَتِ

يُومِن إبدال الهمزة

الله خله المون بدل المون بدل



أزوحا

خَيْرًا

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّتَى ٰ لِمَ شَحْرَهُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوكِ جِكُ وَٱللَّهُ نَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمُ وَٱللَّهُ مُولَكُورٍ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ، وَأَظْهَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ۚ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَآقَالَ نَبَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَنْ ا فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ السَّعْسَىٰ رَبُهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلْهُ ۚ أَزُونَا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتٍ قَلِئَاتٍ تَلِبَّكَتٍ عَلِدَاتٍ سَيَحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلْمُؤمِّ إِنَّمَا يَجُزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤

مَلَتِكُهُ

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّلْتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمُرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَكُلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْأُومَةُ مُ ٱبْلُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٱلْحَصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ (اللَّهُ

وكماوكهمرك إبدال الهمزة القا

و بيس إندال الهمزة باه

وكتنبه، كسر الكاف وفتح النا، والقد بعدها



وهو

خاسيًا ابدال الهمزة ياءُ

وَيِيسَ الدال المعارة الأ

وَهُّیَ اِسکان الها،

يَاتِكُورُ إبدال الهمزة الفا

فُسحُقًا صم الحاء



وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (الله عَلَيْنَهُم مَن فِي ٱلسَّمَالَةِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَكَتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١١٠ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُرُ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ ا أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْفِ عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِمًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ ءَأَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (") قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قِلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٤٠ أُوَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهُ وَ إِنَّمَاۤ ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠

مَن خَلَقَ اخفاء

وهو

عَ الْمِنْكُمُ وَ سهبل الهمزة الثانية مع الإدخال

السمآءان إبدال الهمزة الثانية با-مفتوحة (الوضعين) شيعت إشعام كسر السين الضم

أراً يتمرد نسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

ياتيگُروُ إبدال الهمزة الفأ

السكت على حرف النون سكنة لطيفة

لأُجْرًا غيْرُ إلله

**وُهُوُ** إسكان الها،

الد همزة استفهام مع تسهيل الهمزة فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ عَلَّمُ عُونَ ﴿ ثَا قُلْ اللَّهُ وَمَن مَعِي كُنْتُمْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن مَعِي اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَنَيِسُهُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُوَنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَنَبَ ٱلْجُنَةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) وَلَا يَسْتَنْفُونَ (١٠) فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠٠ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيم ١٠٠ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ ١١٠ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (١٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفُونَ (١٠٠٠) أَن لَا يَدْخُلُنُهَا الْيُومُ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( ٥٠ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ۚ كَا لَخَنُ مَحْرُومُونَ ﴿ ۚ قَالَأُوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُوْ لُولَا تُسْيَحُونَ ( ) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ( ) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٢) قَالُواْ يُوَيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ (٢) عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِكَا خَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣) إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفْنَجُعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ كَالْكُورَكَيْفَ تَحْكُمُونَ ( ) أَمْ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ (٧٧) إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ (٢٥) أَمْ لَكُو أَيمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُوْ لَمَا تَعَكَّمُونَ اللَّهُ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرِكَا مِهُمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا لَهِ ا

أن م أغدوا ضم النون سم النون

> يُبكِدُّكُنَّا هنج البا، وتشديد الدال

فُلْيَاتُوا إبدال الهمزة الفأ خَنْشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِبُ بِهٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَرجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأَمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ اللَّهِ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَرُ لِلْكُورَبِكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ أَا اللَّهِ عَلَيْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمْ لَمَّاسِّمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ أَنَّ الْمُوَالِّلَاذِكُرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ أَن ( HE TO STEEL \_ أللّه ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّجِيمِ ٱلْمَاقَةُ ( ) مَاٱلْمَاقَةُ ( ) وَمَاآدُرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ ( ) كَذَّبِتَ ثَمُودُ

اَلْحَافَةُ الْ مَاالْلَحَافَةُ الْ وَمَاآذُرَكَ مَاالْلَافَةُ الْ كَذَبَتُ ثُمُودُ وَعَادُنِا لَقَارِعَةِ الْ فَأَمَاثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيةِ الْ وَقَامَا عَادُّفَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَلِيَةٍ اللهِ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً ﴿ فَهُلِّ مَكُنَّ رَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ﴿

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ سَعُ الباء

> (40) (40) (40) (40) (40)

نُخْلِ خَاوِيَةِ بِنَنَا،

فَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ, وَٱلْمُؤْتِفِكُتُ بِالْخَاطِيَّةِ ﴿ ١ ۖ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ( ) إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ ال النجعلها لكُم نَذُكِرةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةً (١٠) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ ١٣ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكِّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٠) فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نَوْمَبذِ وَاهيَـُةُ اللهُ وَأَلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَجِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ ثَمَيْنِيَّةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيهُ ١٠ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاق حِسَابِيَةُ ۞ نَهُوْ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّٵْ بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (اللهِ اللهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَابُهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ (°) وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (°) يَلْيُتَمَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (°) مَآأَغْنَى عَنِي مَالِيهُ (١) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَعُلُوهُ (١) ثُرَّلُهُ حِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠٠) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠٠)

و**ٱلْمُوتَفِكَتُ** إبدال الهمرة واوا

بِالْخاطِيةِ إبدال الهمزة باء مفتوحة

فَهَى الماء

فَهُوَ

مكالطية على هادرائية خنو رأم هنر

يومِن إبدال الهمرة واواً مِن غَسُلِينِ اختاً، ابدال الهمزة الفا ضم الطا، الهمزة معرفة

إبدال الهمزه واواً نَدُكُرُونَ تشديد الذال

سال إيدال الهمزة ألفا

> يُسْتَكُ شم الباء



مُرُونَهُمْ وَدُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيلِ بِبَنِيهِ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ (١١) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوْمِهِ (١١) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ (١٠) كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٠) فَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ (١٠) تَدْعُواْ مَنْ أَدُبُرُ وَتُولِّلُ اللَّهِ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ اللَّهِ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله المسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا الله وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ١٠ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِوَهِ ٱلدِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَجِم مُّشَّفِقُونَ ١٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُمَأْمُونِ (١٠) وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَكَ ٱبْغَيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُو ٱلْعَادُونَ اللهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اً " وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُدَ مِهِ قَآيِمُونَ الاً " وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٣ أَيَطُمَعُ كُلَّامُ مِي مِّنَّهُمْ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّهُ نَعِيمِ (٣٠ كَلَّا إِنَّا خُلُقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلُمُونَ

يُومَيِنِ متع اللهم تُوريهِ الدال الهداء داوا

نراعة توين سم

مَامُونِ بدال الهمزة العا

يشهد تهم و حدف الألف الثالثة

حدف الالف الثانية - بالإفراد -

فَلاَ أَقْبِهُ مِرَبِّ أَلْمُسُرِقِ وَٱلْمَغُرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَنْبُدِلُ خَيْراً مِنْهُ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ إِنَّ فَذُرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ لِيَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِيكَانُواْ يُوعَدُونَ 🕮 واللَّهُ الرَّحْمَٰزُ الرِّحِيهِ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ الْنَأْنَذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَاجُ أَلِيدُ اللَّهِ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٣ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَنُؤَخِّزَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُرْمِي لَيْلاً وَنَهَازًا ۞ فَلَمْ يَزِدُ هُرُ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّ كُلِّما دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابِهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا دُعَآءِی فتح الياء ٧ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ إتي لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَارًا اللَّهِ فتح الياء

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١٠) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَسَنِينَ وَتَجْعَل لَكُوْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهَارًا ﴿ إِنَّ مَالَكُوْ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا الس أَلَوْتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يَغِيدُكُو فِهَاوَ تُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ( فَ وَأَلِنَّهُ جَعَلَ لَكُو أَلْأَرْضَ بِسَاطًا ( فَ لِنَسَلُكُواْمِنَهَا سُبُلًا فِجَاجًا اللهِ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّرْ مَرْدُهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نُذَرُنَّ ءَ الِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَأَ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١٦ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٧٧) زَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلَوْلِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ سَخٍ مُوِّمِنًا وَلِلْمُوِّمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِٱلظَّيٰلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

وُدًا ضم الواو

بيتي إسكان اليا.

مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ الدال المِعزد



وَإِنَّا كسر الهسزة (كل المواضع)

وانده

الكان ابن وردان حدف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

م م يومِن إبدال الهمزة دادأ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحرَّ وْأْرْشَدُا (١٤) وَأَمَا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّهُ عَدُفًا (١) لِنَفْلِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (٧٧) وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١١) وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا (اللهِ قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بهِ عَلَمَ اللَّ عَلَى إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ عَلَى إِنِّي لَن يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمْلَتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عِنْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَالْ الْحَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (٢٠) حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلُ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَفِّ أَمَدًا ١٠٠٠ عَنْلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿ ٢٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُ شَيْءٍعَدَدُا ١٠٠

وَإِنَّا مُلَاً عُدُقًا مَلَاً عُدُقًا النشاء نَسْلُكُهُ

> رَبِيَ مع البا. وكمن

يَتَأْتُهَا ٱلْمُزَّعِلُ (١٠) قُهُ ٱلْمَلَ إِلَّا فَلِيلًا (٢) يَضَفَهُ وَأُو ٱنقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا ا أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ مَّرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ فَاشِئَةً ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَذُوطُكَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ﴿ وَٱذْكُرا مُنْمَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ١٠ إِنَّالَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١٠٠٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسُلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِلَا ٣ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٧١) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١٨١ إِنَّ هَاذِهِ عَنَّذُكِرَةً فَهَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّهُ



ويضفهء كسر الفاء

> روو وتلثمء عسر الناء والهاء

مِن خَيْرِ إحفاء

وَمَن خَلَقْتُ بنشا. ه يو يوثر إبدال الهمزة دادأ

> قِسْعَهُ عُشْعَرَ إسكان العين

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واوا

إِذَا دُبَرُ فتح الذال وزاد الفا بعدها وحذف همزة أدبر ثم فتح الدال

إِنَّهُ وَكُرُ وَقِدْرُ (١٨) فَقُيلَ كُيْفَ قَدَّرَ (١١) ثُمُ قَيْلَ كِيْفَ قَدَّرَ (١١) ثُمُ نظرَ اً ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرُ (اللهُ ثُمَّ أَدْبُرُ وَأَسْتَكُبُرُ (١٠) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرُ وَرُونَ اللَّهُ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَر اللَّهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللَّهِ وَمَآ أَدْرَنك مَاسَقُرُ ﴿ كُا لَا نُبْقِي وَلَا لَذَرُ ﴿ إِنَّ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ كَا عَلَيْهَا يَعَهُ عَشَر اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاًّ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونِّ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (٣) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَالنَّيلِ إِذِ أَذِيرَ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَاءَ مِنكُرَ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٠ فِي جَنَّنِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (الْ مَاسَلَكَكُرُ فِ سَقَرَ (اللهُ قَالُواْلُمُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ ثُنَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِّضِينَ ١٠٠ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ حَنِّى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

نُفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ ١٠ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللَّ كُلِّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (٥٠) كَلَآ إِنَّهُ, تَذْكِرَةُ (٥٠) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرُهُ, (٥٥) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ (اللَّهُ يُوْزُة (لَقْنَامَتُرُ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ لَآ أُقْبِهُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ١ وَلَآ أُقْبِهُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهَ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَلَن بَجْمَعَ عِظَامَهُ. ﴿ إِنَّ بَلَى قَلِدِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ. ﴿ أَ بَلَ

 مُسْتَنفُرةً منع الفاء

أَن يُونَى إبدال الهمزة واوأ



**برگ**ق صّح الواء

قرائه ابدال المعزة من زّاقِ بلا سكت، وإدغام النون في الراء

> حكافلينه على الدن لحص

ا منگ ایدال الیاء تاء

سكسيكر وصلاً: تنوين الفتح مع الإدغام

كماس إبدال الهمزة الفا



ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا الْ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يَفُحَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ لَا يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرْهُ، مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّمَانُطُومُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا النَّا إِنَّا نَخَافُ مِن رَيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَيْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله المُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُرَآبِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زُمْهُ بِرُالسَّ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَانَقُدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجَبِيلًا ﴿ ٧٧ كَيْنَافِهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَ الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا الله وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمِّ رَأَيْتُ نِعِياً وَمُلْكَاكِيرًا اللهِ عَلَيْهِمْ ثِيابُ سُنُدِيرٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوٓا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّا هَذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَثِمًا أَوْكُفُورًا اللهِ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِه

مُتَّكِينَ كاسكا لُولُوا

**بشيئا** إبدال الهمزة

> وور نذراً ضم الذال

أقلت إبدال الهمزة وأوا مضمومة وصلاً وابتداءً وتخفيف القاف

اكتل فاستجد لَهُ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثُقِيلًا ۞ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدُنَآ أَشْرَهُمُ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَنَدُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّ وَ مَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَوَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِبَ وَٱلْمُرْسَلَنةِ ثُرِّهُا إِنَّ فَٱلْعَصِفَةِ عَصِفًا (٤) وَٱلنَّشَرَةِ نَشُرًا ا فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرُقَالِ فَأَلْمُلْقِيَنتِ ذِكْرًا اللَّهِ عَذْرًا أُونُذُرًا اللَّ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ قِعُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَّ الله المُعِبَالُ نُسِفَتُ (اللهُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَفِنَتُ (اللهُ عَيْوَمِ أَجِلَتَ الله ليوم الفصل (١٠٥) ومَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤٤) وَثُلُّ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُنْتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ا

ٱلْمَرْغَلُقَكُم مِن مَّآءِمَهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومِ (١٠) فَقَدَرْيَا فَيَعَمَ أَلْقَدِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ مِذِ لِأَمْكَذَ بِينَ (١٠) أَلْرَ بَجْعَل ٱلأَرْضَ كِفَاتًا (0) أَحْيَاءً وَأَمُو تَا (1) وَجَعَلْنَافِيها رَوَسِي شَلْمِخُلْتِ وَأَسْفَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (١٠) وَيْلُ يُوْمَعِ لِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنَّ ٱلْاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَالْقَصْرِ اللهُ كَانَّةُ مِنْكَ صُفْرٌ (٢٧) وَتَلُّ يُوَمِينِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) هَذَابِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠) وَلَا زُدَنْ لَمُمْ فِيعَنَذِرُونَ (٢٠) وَتُلُّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَتُلُّ يُوَمِيذِ لِلْفَكَذِّبِينَ (٤) إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اللهِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ بِمَاكُنتُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّ وَيُلُّ يُومَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٤ كُلُوا وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَهِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَهِدِ لِلْمُكَذِبِينَ اللَّهُ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

فُقَدِّرُنَا نشدید الدال

جمالت راد النا بعد اللام - على الجمع -

م رودن بودن إبدال الهمزة واوأ

\$ 13 mm

عَمَّ يِنَسَآهَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ٱلَّذِي هُمُ فِيهُ مُعَنَّلِفُونَ ﴿ ۖ ۗ الَّذِي هُمُ فِيلُفُونَ ﴿ ۖ ۗ كَلَّاسِيَعْلَمُونَ ۗ ثُوَّكُلًا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقُنكُمْ أَزُو كِالْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا اللَّ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللَّ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبِعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَاجًا السَّ لِنُحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَالْال وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَالْإِنَّ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا لَاللَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١٠) وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو بَالْ ١٠) وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ١٠ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِي صَادًا ١٠ إِلْطَعِينَ مَّاكِالْ اللهِ الْمِيْنَ فِهَآ أَحْقَابًا اللهِ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَلَاشَرَابًا الله المُعيدِ مَا وغَسَّاقًا الله حَدَرَآءَ وفَاقًا الله إنَّهُمْ كَانُواُ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٧٣ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا كِذَابًا ١٩ وَكُلُّ شَيءٍ ُحْصَيْنَكُهُ كِتَنَبًا ﴿ اللَّهُ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَا تُونَ إبدال الهمزة الفا

ر بر وفيحت نشديد النا،

وعُسَاقًا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٦) حَدَابِقِ وأَعْشِا (٢٦) وَكُواعِبُ أَنْرَابًا (٢٦) وَكَا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴿ أَنَّ كُمْ زَيْكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بِيَنَّهُ مَاالَّ حَنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ آ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّآ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْلَيْنَنِي كُنْتُ تُرَابًا والله الرَّحْمَز الرَّحِيهِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبِّحُ كَ فَٱلسَّنِيقَتِ سَيْقَالَ فَأَلَمُدُبِّرَتِ أَمْرًا أَنَّ أَيْوَمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِفَةُ اللَّهُ اللّ خَلِيثِعَةٌ اللَّ يَقُولُونَ أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ ذَا كُنَّا عِظْمَا نَخِرَةُ اللَّهُ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ اللَّهُ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ " وَحِدَةً إِنَّ فَإِذَاهُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَأَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (١)

وگاسكا إبدال الهمزة

رَّبُّ شم الباء

الرَّحْمَنُ ضم النون

> ا آا عذف الهمزة الإولى

اره زا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

گرة " خاسرة" طوى فتح الواو دون (الف بعد الواو وفقاً وحذف الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**نَزَّكَی** تشدید الزاي

مُ الْمُحُرُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ألماوئ إبدال الهمزة الفا (الموضعين)

مَنخَافَ

مَنذِرُ مَن مَن







فننفعه ضم العين تصدي

**وُهُو** سکان الهاء

خَلْقَهُ، نَطُفُةً مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُع

شَاءَ أنشره، نسبيل الهمزة الثانية

> إنّا كسر الهمزة

شَانٌ إبدال الهمزة ألفاً

شَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِيَالُ اللهُ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ فَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ كَ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوجَتُ ٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتْ ﴿ إِلَى ذَنْبِ قَبْلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ الله السَّمَاءُ كُشِطَت (١١) وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ سُعِرَتُ (١١) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (١٤) فَلَا أُفْيِمُ بِٱلْخُنُسِ (١٥) ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنُسُ (١١) وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَٱلصُّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ (١١) إِنَّهُ ، لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ (اللَّهُ ذِي قُوَةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (اللَّهُ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ١٠٠ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٠٠ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٣ وَمَاهُوَعَلَى ٱلْعَيْبِ بِصَنِينِ ١ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمِ ١ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ اللَّهِ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

قُعِلَت نشدید الثا، الأولى



فَعَدَّلُكَ نشدید الدال یُكَذِبُونَ بالیاء بدل التاء بدل



مَّبْعُوثُونَ كَ إِلَيْوَمِ عَظِيمٍ ٥ يُوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّٱلْعَالِمِينَ ﴿

كُلِّ إِنَّ كُنْبُ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينَ ﴿ ﴾ وَمَأْأَذُرِنْكُ مَاسِجِينٌ مَرْقُومٌ ﴿ وَيَلُّ وَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِ إِنَّ إِذَانُنْكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللَّ كَلَا لِلَّ إِنَّ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّتِهُمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ بُقَالُ هَنذَاٱلَّذِيكُنتُم بِهِ عَكَنَّدِبُونَ ﴿ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ (١٨) وَمَا أَذُرِنكَ مَاعِلَتُونَ (١١) كِنْتُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْلُقَرِّيُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ (٣٠) تَعَرْفُ فِي وُجُوهِهِ رَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقُونَ مِن رَّحِيقِ مَحْتُومِ (١٠) تَنْهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِيسِ ٱلْمُئَنَ فِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ ﴿٧﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ ينْغَامَنُونَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ ٢٠ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ٣ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ وَا لَأَيُومُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ يَضَّحَكُونَ ﴿ وَا

سكة فلينة على اللام على اللام

بل رًان لم يسكن على اللام وأدغمها يخ الراء

تعرف ضم التاء وضع الراء

نضرة ضم النا،

مَّخْتُومِ خِتَنْمُهُ،





يو مر يومنون إبدال الهمزة

> **قرِی** ابدال الهمز:



عُرور بعو الجر عار اخفاء

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْبَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ٣ قَيْلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَدُّودِ (٤) ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ (١) إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْيِزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَثُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدتِ لَحُمَّ جَنَّنَ أَتَعْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَا وُذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِلَّا بَطْسُ رَبِّكَ لَشَدِيدُ (١) إِنَّهُ ، هُويَبُدِئُ وَيُعِيدُ (١) وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُودُ (١) ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (اللهُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللهُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١١ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم مُحِيطُ اللَّهُ مُو فَرْءَ انُّ يَجِيدٌ اللَّهِ فِي لَوْجٍ مَعْفُوطِ اللَّهِ

بِٱلْمُومِنِينَ يُومِنُواْ الْمُومِنِينَ وَٱلْمُؤمِنَةِ الله الإلهادة

وهُو





تُوثِرُونَ إبدال الهمزة واوا

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ اللهُ إِنَّا هَا تُؤَثِرُ وَأَبْقَىَ اللهُ إِنَّ هَا لَأُولَىٰ اللهُ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللهُ هَا ذَا لَفِي ٱلصَّحْفِ ٱلْأُولَىٰ اللهُ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللهُ اللهُل

يۇمىيد خىشىعة

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يُؤْمَلٍ خَلْشِعَةُ (١) عَامِلَةُ نَاصِبَةً ﴿ تُصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ الْمُشْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةٍ ﴿ لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَاعِمَةً ﴿ السَّعْيَهَ ارَاضِيَةٌ ﴿ فِيجَنَّةٍ عَالِيَةِ ﴿ ا لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَنِفِيةَ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةٌ (١١) فِيهَاسُرُرُ مُرَّفُوعَةُ (١١) وَأَكُوا بُّ مَوْضُوعَةً إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُونَةٌ (١٠) وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةً (١٠) أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ( ) وَإِلَى ٱلِلْمِيَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ( ) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَكَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَاجُمْ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١٥

إِيَّا بَهُمُ وَ تفديد العاد



يسرِ م بالباء وصلاً

نتج الباء كرمنء نباء وصلاً فقدر سيد الدال نتج الباء

اهننن ِ بالياء وصلاً

وَتَاكُلُونَ إبدال الهمزة الفأ



و رروع موصده إبدال الهمزة واوأ



وَٱلشَّمْسِ وَضَّعَهُ إِنَّ الْوَالْقَمَرِ إِذَانَكُ هَا لَ وَٱلنَّهَا إِذَا جَلَّهُ الَّ



العسم مراسين مراسين (الوسين) يُسرًا



آجرغير اجرغير اخفاء

أقرا

إيدال الهمزة ألفاً ( المضعين)

أرأيت سهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

كَندِبَةِ خَاطِبَةِ

إخفاء مع إبدال الهمزة باءً مفتوحة





تَالِيهِمُ

و يُوتُواْ بدال الهمزة داوا



## مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ١٠ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ال وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا آلَ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهِ بِأَنَّ رَبِّكَ أُوْحَىٰ لَهَا اللَّهِ يَوْمَبِ ذِيضَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لَيْرُوْا أَعْمَالُهُمْ أَنَّ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ. ٧ وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ. ٥

# المُؤْرَةُ الْمِثَالِينَا الْمُؤْرِةُ الْمِثَالِينَا الْمُؤْرِةُ الْمِثَالِينَا الْمُؤْرِةُ الْمِثَالِينَا بسر الله الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

وَٱلْعَندِينِ ضَبْحًا اللهِ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا اللهُ فَٱلْغِيرَتِ صُبْحًا اللهُ فَأَثْرُنَ بِهِ عَنْقُعًا اللهُ فُوسَطَّنَ بِهِ عَمْعًا اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ عَلَكُنُودُ ١ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ١ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَسَدِيدٌ ١٠٥ ١ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ١٠



لم يعد ألقكارعة





حلف الباء بعد الهمزة من خوف

أَرَيْتَ سهيل الهمزة الثانية

شانيك إبدال الهمزة يا، مفتوحة





حَمَّالَةُ



9 4 2

### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب عليه عن النبي عليه المنها.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه قراءة أَبِي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، بروايتي سليان بن مسلم بن جماز، وأبي الحارث عيسي بن وردان.

وقراءة أبي جعفر التي في الهامش هي من طريق الدرة.

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بِلَونِ عميز داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لأبي جعفر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوى قبل الشرح.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

قرأ أبو جعفر بقصر المنفصل، وتوسط المتصل.

وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل محرك.

#### مصطلحات الضبط

وَضُعُ ألف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَاأنذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط() مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَمْتُمُ)، (هَالْنَمُ)، (أَرْبَيْتَ) وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إسرَرَ ويل)، (أَابِيَّكُمُ)، (شُهُدَآءَ إِذْ)، وبينها وبين اليواو إن كانت مضمومة نحو: (أُولِيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءُ أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَآءً أُولَيَاكَ)، (جَآءَ أَمَّةً)، (أَا وَنَتِعُكُمُ).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياء إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآء ،ايَةً) و(ٱلتِسَآء أُو)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أُلًا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شَيءَ) و (شَيَّفَتُ) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

تنبيهات: ١. قرأ أبوجعفر (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللهُولَىٰ)،وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فان له ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱلأُولَىٰ) هي:

أ. (ٱلْأُولَىٰ) بهمزة وصلٍ مفتوحة فلام ساكنة فهمزة مضمومة وهو المقدم.
 ب. (ٱلُولَىٰ) بهمزة وصلٍ مفتوحة فلام مضمومة فواو مدية.
 ج. (لُولَىٰ) بلام مضمومة ثم واو مدية.

قرأ أبو جعفر قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّقِ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَالَهُ وَهُو ٱلْعَلِيثُ ٱلْقَدِيثُ ﴿ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجها واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿مَالِنَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان:

١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿مَلَكَ﴾.
وله وجهان في همزة الوصل في: (مَّالدَّكَرَّتِنِ ) [الانعام: ١٤٤٠، ١٤٤٠]،
(مَّالْتَنَ) [يونس: ٥١]، (مَّاللَّهُ ) [يونس: ٥٩]، [النمل: ٥٩]، (مَّاللِمُ حُرُ )
[يونس: ٨١]: ١. الإبدال وهو المقدم. ٢. التسهيل.

- نقل ابن وردان فتحة الهمزة إلى اللام في (ءَآلَينَ) [يونس: ٩١،٥١] وحذف الهمزة ،وفي همزة الوصل حال إبدالها ألفاً وجهان: ١. مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام ٢.قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة (ءَالَينَ).

كَتَبَ بعض العلماء لفظ: (كُلِمَتُ) [الأعراف:١٣٧] بالتاء المربوطة (كُلِمَةُ).

أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين نحو: (مِن خَشْيَةِ)، (عَطَآةً غَيْرٌ).

واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فأظهرها كحفص: ١. (يَكُن عَنِيًّا) [النساء: ١٥] ٢. (وَٱلْمُنْخَبِقَةُ) [الماند: ٣] ٣. (فَسَيُنْغِضُونَ) [الإسراء: ١٥].

وقرأ (آلَّتِي) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الممزة، وسهل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً.

أما وقفاً فله ثلاثة أوجه ١. التسهيل بالروم مع التوسط (آلّتي)
٢. التسهيل بالروم مع القصر (آلّني) ٣. إبدالها ياء ساكنة مع المد اللازم (آلّتيّ).

قرأ (يَتَأَبَّتَ) حيث وقعت بفتح التاء وصلاً، ووقف عليها بالهاء.

ملاحظة: السجدات في مصحف أبي جعفر إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

| والمدني منها  | Sti    | Lesa samti | clauls  |      |
|---------------|--------|------------|---------|------|
| والمدنى منتها | ن بيدى | اسوروبيا   | e mm ri | سهرس |

| فهرس باسماء السور وبيان الكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |
|-------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| التصنيف                                   | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
| مكية                                      | 797    | 44    | العنكبوت | مكية    | ١      | 1     | الفاتحة  |
| مكية                                      | 1.1    | 7.    | الروم    | مدنية   | ۲      | *     | البقرة   |
| مكية                                      | 111    | 71    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | r     | آل عمران |
| مكية                                      | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | VV     | ŧ     | التساء   |
| مدنية                                     | ENA    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | 0     | المائدة  |
| مكية                                      | 174    | 71    | سبا      | مكية    | 144    | 1     | الأنعام  |
| مكية                                      | iri    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكية                                      | tt.    | 77    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكية                                      | 111    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | YAY    | 4     | التوبة   |
| مكية                                      | tor    | TA    | ص        | مكية    | 4+4    | 1.    | يونس     |
| مكية                                      | £oA.   | 79    | الزمر    | مكيّة   | **1    | 11    | هود      |
| مكية                                      | ETV    | 1.    | غافر     | مكية    | 440    | 17    | يوسف     |
| مكيّة                                     | tvv    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 714    | 14    | الرعد    |
| مكية                                      | £AT    | 17    | الشورى   | مكية    | Too    | 18    | إبراهيم  |
| مكية                                      | EAS    | ir    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكية                                      | 197    | 11    | الدخان   | مكية    | YTY    | 17    | النّحل   |
| مكية                                      | 144    | to    | الجاثية  | مكية    | YAY    | 17    | الإسراء  |
| مكية                                      | 0.4    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 444    | 1A    | الكهف    |
| مدنية                                     | o.v    | iv    | محمد     | مكية    | r.0    | 14    | مريم     |
| مدنية                                     | 011    | ٤A    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية                                     | 010    | 14    | الحجرات  | مكيّة   | ***    | *1    | الأنبياء |
| مكية                                      | OIA    | 0.    | ق        | مدنية   | 444    | 44    | الحج     |
| مكية                                      | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكية    | rit    | **    | المؤمنون |
| مكية                                      | otr    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | الثور    |
| مكية                                      | ۲۲ه    | or    | النجم    | مكية    | 709    | 40    | الفرقان  |
| مكية                                      | ATO    | ot    | القمر    | مكيّة   | riv    | 77    | الشعراء  |
| مدنية                                     | ori    | ٥٥    | الرحمن   | مكيّة   | ***    | 77    | النمل    |
| مكية                                      | ori    | 10    | الواقعة  | مكية    | TAO    | YA    | القصص    |

#### فهرس بأسماء السوروبيان المكي والمدني منه

| ههرس باسماء السور وبيان الكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |           |
|-------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| التصنيف                                   | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
| مكية                                      | 091    | AT    | الطارق   | مدنية   | orv    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية                                      | ۱۹۵    | AV    | الأعلى   | مدنية   | otY    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكية                                      | 790    | АА    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية                                      | 998    | 44    | الفجر    | مدنية   | 019    | 1.    | المتحنة   |
| مكية                                      | 098    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف      |
| مكية                                      | 040    | 41    | الشمس    | مدنية   | 205    | 77    | الجمعة    |
| مكية                                      | ٥٩٥    | 97    | الليل    | مدنية   | oot    | 77    | المنافقون |
| مكية                                      | 190    | 44    | الضحى    | مدنية   | ٦٥٥    | 7.5   | التغابن   |
| مكية                                      | 280    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | ٦٥    | الطلاق    |
| مكية                                      | 097    | 90    | التين    | مدنية   | ٠٦٥    | 11    | التحريم   |
| مكية                                      | oqv    | 97    | العلق    | مكية    | 770    | ٦٧    | नाम।      |
| مكية                                      | ۸۹۵    | ٩v    | القدر    | مكية    | 075    | 7.4   | القلم     |
| مدنية                                     | ۸۹۸    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية                                     | 099    | 99    | الزلزلة  | مكية    | AFO    | ٧٠    | المعارج   |
| مكية                                      | 099    | 3     | العاديات | مكية    | av.    | ٧١    | نوح       |
| مكية                                      | 3      | 1.1   | القارعة  | مكية    | avt    | VT    | الجن      |
| مكية                                      | 7      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ovt    | ٧٢    | المزمل    |
| مكية                                      | 7.1    | 1.5   | العصر    | مكية    | oVo    | V£    | المدثر    |
| مكية                                      | 7.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكية    | OVV    | ٧o    | القيامة   |
| مكية                                      | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | OVA    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكية                                      | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكية    | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكية                                      | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | TAG    | ٧٨    | النبأ     |
| مكية                                      | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | V4.   | النازعات  |
| مكية                                      | 7.4    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ٨٠    | عبس       |
| مدنية                                     | 7.7    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.00   | Al    | التكوير   |
| مكية                                      | 1.5    | 111   | المست    | مكيّة   | OAV    | AY    | الانفطار  |
| مكية                                      | 3.5    | 117   | الإخلاص  | مكية    | OAV    | ۸۳    | المطقفين  |
| مكية                                      | 1.1    | 111   | الظلق    | مكية    | 014    | Λí    | الانشقاق  |
| مكية                                      | 7.5    | 111   | الناس    | مكية    | 09.    | Ao    | البروج    |